

الجامعة الإسلامية - غيزة عمادة الدراسات العيا كاية أصبول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن

# فضل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في القرآن الكريم

(دراسة موضوعية)

إعداد الطالب محمد خله

إشراف الدكتور/ رياض محمود قاسم

قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين

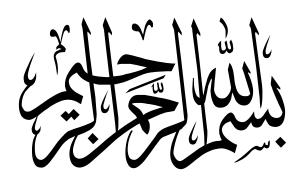

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرضْوَانًا سَيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (الفتح: ٢٩)

## الإهداء

إلى روح والدي الكريمين الذين هما سبب في وجودي وهدايتي وتعليمي بعد الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته.

إلى رفيقة دربي في الحياة زوجتي الغالية التي صبرت معي على حلو الحياة ومرها.

إلى أبنائي وبناتي الأعزاء الغاليين على قلبي وأزواجهم وأبناءهم.

إلى إخوتي الأحباب وأزواجهم وأبناءهم وأخواتي الحنونات وأزواجهن وأبنائهن.

إلى إخواني في الله وأصحابي وأصدقائي الذين أخلصوا لي في أخوتهم وصحبتهم وحسن معاشرتهم.

إلى عائلتي وعشيرتي وأهل بلدتي الطيبة.

إلى هذه الحركة الغراء ومن أسسها شيخ فلسطين وإخوانه.

إلى الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض هذه البلاد المقدسة.

إلى الذين قضوا نحبهم وأيديهم على الزناد ثابتين في سبيل الله.

إلى الذين ينتظرون الشهادة وما بدلوا تبديلا.

إلى محضن العلم والعلماء، ومخرجة الأبطال والشهداء الجامعة الإسلامية برئاستها، وعمدائها، وأكاديميها، والعاملين فيها.

إلى كل من أحب العلم والتعليم وناضل من أجل تحصيله.

إلى زملائي في كلية أصول الدين والدر اسات العليا.

أقدم هذا الجهد المتواضع سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله مني بقبول حسن وينفعني به في الدنيا والآخرة وينفع به الإسلام والمسلمين

## شكر وتقدير

انطلاقا من قول الله تعالى (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) (لقمان: ١) فإني أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان بعد الله تعالى معترفاً لأهل الفضل بفضلهم لأستاذي ومشرفي فضيلة الدكتور /رياض قاسم، الذي عاش معي هذا البحث كله بدون أي تقصير فبذل لي من أغلى وقته الخاص وفتح لي بيته وذلل لي الكثير من الصعاب، بتوجيهاته ونصائحه المفيدة، فجزاه الله عني كل خير، وجعل ذلك في ميزان حسناته. كما أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة:

الدكتور/ عبد السلام اللوح

الدكتور/ جمال الهوبي

الذين منحاني شرف الموافقة على مناقشة البحث وإثراءه بما أنعم الله عليهم من العلم والحكمة وتصحيح ما فيه من خطأ، حتى يخرج البحث في أجمل صورة فجزاهم الله عني كل خير. والشكر موصول لبيتي الثاني لهذا الصرح الشامخ رائد العلم ومخرج العلماء والمجاهدين، والشهداء الجامعة الإسلامية، ممثلة برئاستها وعمدائها، وكذلك الشكر الجزيل لجميع العاملين فيها من أكاديميين وإداريين وخدمات.

والشكر كل الشكر لعمادة الدراسات العليا ممثلة بعميدها والإداريين والعاملين فيها، التي أعطتنا هذه الفرصة الذهبية لإكمال الدراسات العليا، والشكر موصول لكليتي الحبيبة كلية أصول الدين ممثلة بعميدها والإداريين وجميع الموظفين فيها، والتي كانت لي المحضن الأول للعلم في هذه الجامعة.

والشكر موصول إلى كل من ساعدني وساهم معي في إتمام هذه الرسالة المتواضعة سواء بفكره أو جهده أو بدعائه لي بالتوفيق وأخص بالذكر أخي الحبيب الشيخ /ناصر معروف، وأخي الشيخ محمود خله، وابن أخي الحبيب/ ميسره أحمد خله الذي قام بطباعة هذه الرسالة وبذل فيها أغلى وقته، وكذلك الشيخ / عبد الباري خله، أسأل الله أن يكون ذلك في ميران حسناتهم فجزاهم الله عنى كل خير.

#### الباحث

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له، خلق فسوى، وقدر فهدى، وجعل الذكر والأنثى، وخلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملاً. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلغ الرسالة لهذه الأمة كما أمره بها ربه، فكان خير مبلغ، وخير ناصح لأمته، حتى وضعها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

#### أما بعد:

فإن من سنة الله تعالى في خلقه، أن فاضل بين المخلوقات كلها، ففضل المؤمنين من الآدميين على جميع مخلوقاته. وفاضل بين المؤمنين، ففضل الأنبياء على سائر المؤمنين. و فاضل بين الأنبياء ففضل محمداً كله عليهم. و فاضل بين الملائكة، ففضل جبريل -عليه السلام - عليهم. وفاضل بين الأمم، ففضل أمة محمد الله على الأمم كلها، فجعلها خير أمة أخرجت للناس. وفاضل بين الناس، فجعل المؤمنين والصالحين خيراً من الكافرين والطالحين. وفاضل بين الأماكن والمقدسات، فجعل المساجد خير بقاع الأرض، وجعل المساجد الثلاثة خير مساجد الأرض كلها، حتى أنه لا تشد الرحال إلا إليها. وفاضل بين هذه المساجد الثلاثة فجعل المسجد الحرام أفضلها، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. و فاضل بين البلاد، فجعل مكة أفضلها، ثم المدينة، ثم بلاد الـشام. و فاضـل بـين الأمـور المعنوية، ففضل الخير على الشر والصلاح على الفساد، والحسنة على السيئة، والإيمان على الكفر، والحسن والجمال على القبح، والنور على الظلمة، والفرح على الحزن. وما جعل الله تعالى هذا التفضيل بين مخلوقاته إلا من باب إسداء نعمته سبحانه على مخلوقاته، ليكرم من يستحق التكريم في الدنيا قبل الآخرة، وليمحص ويمتحن هذا الإنسان، ليحدد مصيره إما للثواب وإما للعقاب. وإذ يكتب الباحث في فضل محمد 🍇 وأمته على الخلائق كلها، يرى أن الأفضلية والخيرية ليست لقباً أطلق على محمد الله وأمته من غير مضمون، ولكنه عنوان لحقيقة تجسدت في شخص محمد الله وأمته، حقيقة تجسدت في محمد الله حيث سما بالإيمان، فأصبح أحب أهل الأرض إلى ربه وحقيقة تجسدت في أمته، في دينها وفي عقيدتها، وتفكير ها، وتوجهات قلوبها وأقوالها، وأفعالها، حتى كانت النموذج الفاضل الــذي يريـــده الله تعالى للبشرية، حيث أخذت الدين لنفسها ولغيرها من الناس، فعملت بالدعوة إلى الحق والنهى عن المنكر، حتى أصبحت أحب أهل الأرض إلى الله تعالى، فقال لها ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ ( أل عمران ١١٠) ولكن لما تنكبت عن طريق ربها، أذلها الله تعالى فأصبحت في ذيل القافلة بعد أن كانت في طليعتها، وصارت تتسول على موائد الفكر الإنساني، بعد أن كانت بالقرآن منارة الهدى للحيارى والتائهين، وأخذت تضطرب في سيرها، وتتأرجح في فكرها، لا تعرف إلى أين المسير.

#### سبب اختيار الموضوع وأهميته:

- ١- أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة في حياة هذه الأمة المفضلة على الأمم كلها، وإن كانت
   قد غفلت عن هذه الأفضلية،
- ٢- لأن الأمور اختلطت في حياة الناس، فأصبحوا يفضلون المفضول على الفاضل، والسيئ
   على الحسن، حتى وصل الأمر ببعضهم أن يفضل الطالحين على الصالحين، وأهل الكفر
   على أهل الإيمان، وأماكن اللهو على أماكن العبادة،
- ٣- من خلال قراءة الباحث للقرآن الكريم وقف على آيات كثيرة تتعلق بفضل محمد الموضوع.
   مما شجعه على الكتابة في هذا الموضوع.
- ٤- تشجيع بعض الأساتذة للباحث للكتابة في هذا الموضوع، الذي لم يطرح من قبل في
   رسالة علمية حسب علمه.
- ٥- محبة الباحث لهذه الأمة ونبيها الله مما شده للبحث في هذا الموضوع، ولأجل الوصول لبيان فضل هذه الأمة على الأمم كلها، وفضل نبيها على الخلق كلهم.

#### أهداف البحث:

- ١ مرضاة الله تعالى، فهي أسمى غاية في هذه الحياة الدنيا.
- ٢- بيان سنة الله تعالى وعظمته في خلقه للمخلوقات، والتفضيل بينها.
- ٣- بيان الفاضل والمفضول في هذه المخلوقات وبيان درجة التفاضل بينها.
- ٤- بيان حقيقة هذه الأمة وكرامتها، وموطن عزتها بين الأمم، ومقامها عند ربها جل وعلا.
  - ٥- بيان مظاهر هذه الكرامة في هذه الأمة، متى تبقى لها ومتى تفقدها.
  - ٦- بيان الذلة التي وصلت إليها هذه الأمة لتركها مقومات عزتها وكرامتها.
- ٧- إثراء المكتبة الإسلامية ببحث علمي في هذا الموضوع، حيث أن الباحث لم يجد أي رسالة علمية في هذا الموضوع.

#### الدراسات السابقة في هذا البحث:

بعد الإطلاع على الدراسات السابقة في هذا الموضوع، ومن خلال مراسلة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة السعودية، ومن خلال الكشف في المكتبة الإلكترونية للجامعة الإسلامية في غزة، لم يجد الباحث رسالة تتناول هذا الموضوع من كل جوانبه، لكنه ورد على شكل إشارات في بعض الكتب أو على شكل مقالات بسيطة، على الشبكات الإلكترونية، أو بعض المجلات.

#### منهج البحث:

لقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي حسب خطوات التفسير الموضوعي وذلك عن طريق:

- ١- جمع الآيات القرآنية التي تتناول هذه الدراسة من جميع نواحيها.
  - ٢- وضع كل مجموعة من الآيات تحت عنوان مناسب لها.
- ٣- كتابة الآيات مدار البحث، بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم.
  - ٤- تفسير الآيات من كتب التفسير القديمة المعتمدة والحديثة.
  - ٥- عزو الآيات إلى سورها، وذلك بذكر إسم السورة ورقم الآية.
    - ٦- ذكر سبب نزول الآية إن وجد.
- ٧- الاستدلال بالأحاديث النبوية، والآثار التي تخدم البحث، وعزوها إلى مصادرها مع ذكر
   حكم العلماء عليها، إن لم تكن في الصحيحن ما أمكن.
  - ٨- عمل تراجم للأعلام المغمورين وكذلك البلدان والأماكن غير مشهورة.
- ٩- توثيق النصوص المنقولة في الهامش، مبتدئاً بذكر اسم الكتاب واسم المؤلف، وترك البيانات التفصيلية في فهرس المراجع.
  - ١٠ -توضيح الكلمات الغريبة من خلال المعاجم اللغوية.
  - ١١- عمل خاتمة للرسالة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
- 17 إعداد الفهارس اللازمة للآيات القرآنية والأحاديث الـشريفة، والأعـلام والمـصادر، والمراجع والموضوعات، وذلك ليسهل الانتفاع بهذه الدراسة.

#### خطة البحث

وتحقيقاً لهذه الأهداف فقد وضع الباحث خطة لهذا البحث تـشتمل علـى:مقدمـة- وأربعـة فصول-وخاتمة- ومجموعة فهارس للآيات والأحاديـث والأعـلام والمـصادر والمراجع والمواضيع وذلك على النحو التالى:-

#### المقدمة

وتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته.

# الفصل الأول سنة الله في التفضيل بين الخلائق

وفيه مبحثان: -

المبحث الأول: تفضيل الآدميين المؤمنين على كثير من المخلوقات

وفيه ثلاثة مطالب: -

المطلب الأول: تفضيل الآدميين المؤمنين على الملائكة

وفيه أربعة وجوه: -

أولاً: تفضيلهم بسجود الملائكة لآدم -عليه السلام-

ثانياً: تفضيلهم على الملائكة بالعلم

ثالثاً: تفضيلهم على الملائكة بحرية الاختيار

رابعاً: تفضيلهم على الملائكة بتسخيرهم لقضاء حوائجهم

المطلب الثاني: تفضيل الآدميين المؤمنين على الجن

وفيه أربعة وجوه: -

أولاً: تفضيلهم على الجن في الصورة ومادة الخلق

ثانياً: تفضيلهم على الجن في حمل الرسالة

ثالثاً: تفضيلهم على الجن بالسبق بالإيمان بدعوة النبي على

رابعاً: تفضيلهم على الجن بأمر أبيهم إبليس بالسجود لآدم -عليه السلام-

المطلب الثالث: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام

وفيه أربعة وجوه: -

أولاً: تفضيلهم على الأنعام بالهيئة والصورة

ثانياً: تفضيلهم على الأنعام بالعقل والتفكير

ثالثاً: تفضيلهم على الأنعام بتسخيرها وتذليلها لهم

رابعاً: تفضيلهم على الأنعام بالخلود في الآخرة

خامساً: تفضيلهم على الأنعام بالتكليف

المبحث الثاني: تفضيل الآدميين بعضهم على بعض

وفيه ثلاثة مطالب: -

المطلب الأول: تفضيل الآدميين المؤمنين على الكافرين

وفيه ستة وجوه: -

أولاً: تفضيلهم على الكافرين بسعادة الحياة الدنيا

ثانياً: تفضيلهم على الكافرين بالاستقامة على الأخلاق وحسن العقل والتفكير

ثالثاً: تفضيلهم على الكافرين في سكرات الموت وفي القبور

رابعاً: تفضيلهم على الكافرين عند البعث والنشور

خامساً: تفضيلهم على الكافرين عند الحساب

سادساً: تفضيلهم على الكافرين في دخول الجنة وعدم خلود العصاة منهم في النار

المطلب الثاني: تفضيل الأنبياء على سائر البشر

وفيه خمسة وجوه: -

أولاً: تفضيلهم على البشر بقوة الإيمان والاصطفاء بالنبوة والرسالة

ثاتياً: تفضيلهم على البشر بتأييدهم بالمعجزات

ثالثاً: تفضيلهم على البشر بالصدق والحكمة ورجاحة العقل

رابعاً: تفضيلهم على البشر بالعصمة من الذنوب

خامساً: تفضيلهم على البشر في درجات الجنة

المطلب الثالث: تفضيل الأنبياء والرسل بعضهم على بعض

وفيه ثلاثة وجوه: -

أولاً: تفضيل الرسل على الأنبياء

ثانياً: تفضيل أولى العزم من الرسل على باقى الرسل

ثالثاً: تفضيل أولي العزم بعضهم على بعض

ومن أمثلة هذا التفاضل: -

١-تفضيل آدم -عليه السلام- على الرسل بالأبوة الأولى للبشرية، وسجود الملائكة له.

٢- تفضيل نوح- عليه السلام- على الرسل بطول العمر وطول الدعوة.

٣- تفضيل إبراهيم - عليه السلام - على الرسل بالخُلة لله تعالى، والإمامة للناس، والأبوة الثانية للأنبياء.

٤ - تفضيل موسى - عليه السلام - على الرسل بتكليم الله له، واصطناعته لنفسه.

٥- تفضيل عيسى - عليه السلام - على الرسل أن خلقه من روحة، ورفعة إلى السماء،
 وإنزاله في آخر الزمان.

# الفصل الثاني فضل محمد صلى الله عليه وسلم

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تفضيل محمد على الخلق كلهم

وفيه خمسة مطالب: -

المطلب الأول: فضل محمد الله على الخلق بالسيادة على ولد آدم

المطلب الثاني: فضل محمد على على الخلق بأنه رحمة للعالمين

المطلب الثالث: فضل محمد ﷺ على الخلق بالمقام المحمود يوم القيامة

المطلب الرابع: فضل محمد على الخلق بأنه أول من يدخل الجنة من الخلق كلهم

المطلب الخامس: فضل محمد رضي على الخلق بشهادته على جميع الخلائق

المبحث الثاني: فضل محمد المنبياء والمرسلين

وفيه سبعة مطالب: -

المطلب الأول: تفضيل محمد على الأنبياء والمرسلين بختم الرسالة

المطلب الثاني: تفضيل محمد على الأنبياء والمرسلين بعموم الرسالة

المطلب الثالث: تفضيل محمد على على الأنبياء والمرسلين بكثرة المعجزات

المطلب الرابع: تفضيل محمد على الأنبياء والمرسلين بالشفاعة الكبرى

المطلب الخامس: تفضيل محمد على الأنبياء والمرسلين بأن رفع الله ذكره

المطلب السادس: تفضيل محمد الشياع على الأنبياء والمرسلين بالإسراء والمعراج

المطلب السابع: تفضيل محمد على الأنبياء والمرسلين بخصال لم تعط لنبي قبله

المبحث الثالث: تفضيل محمد ﷺ قبل بعثته

وفيه ثلاثة مطالب: -

المطب الأول: فضل محمد الله بذكره في الكتب السماوية السابقة

المطلب الثاني: فضل محمد الله بذكره على ألسنة الأنبياء والمرسلين

# الفصل الثالث فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم

وفيه مبحثان: -

المبحث الأول: فضل أمة محمد را على جميع الأمم

ويتلخص فيما يلي: -

أولاً: فضل أمة محمد الله بخير نبى محمد الله

ثانياً: فضل أمة محمد ﷺ بخير كتاب (القرآن)

ثالثاً: فضل أمة محمد ﷺ بخير الشهور شهر رمضان

رابعاً: فضل أمة محمد ﷺ بخير الأيام يوم الجمعة ويوم عرفة

خامساً: فضل أمة محمد را بالوسطية والشهادة على الأمم كلها

سادساً: فضل أمة محمد الله يأن سماها الله تعالى بالأمة المجتباه

سابعاً: فضل أمة محمد ﷺ بتورثها عقائد الأنبياء السابقين والإيمان بهم

ثامناً: فضل أمة محمد ﷺ بأنها الأمة المحفوظة المرحومة

تاسعاً: فضل أمة محمد ﷺ بالتيسير وعدم الحرج

عاشراً: فضل أمة محمد ﷺ بالعفو عنها في حديث النفس والوسوسة

الحادي عشر: فضل أمة محمد ﷺ على الأمم بعفو الله عن خطأها ونسيانها وما استكرهت عليه

الثاني عشر: فضل أمة محمد علل بصلاة العشاء

الثالث عشر: فضل أمة محمد رضي بالستر على أعمالهم في القبول والرد

الرابع عشر: فضل أمة محمد ﷺ بالسلام والتأمين

الخامس عشر: فضل أمة محمد ﷺ بالسحور للصوم

السادس عشر: فضل أمة محمد ﷺ بتعدد أنواع الشهادة فيها

السابع عشر: فضل أمة محمد رضي بأن جعل فيها المجددين للدين

الثامن عشر: فضل أمة محمد ﷺ بالغر والتحجيل

التاسع عشر: فضل أمة محمد ﷺ بالنصر والتمكين إلى يوم الدين

العشرون: فضل أمة محمد ﷺ بأنهم الأكثر عدداً في الجنة والأولون في دخولها الحادي والعشرون: فضل أمة محمد ﷺ بعظم شفاعة بعضها لبعض الثاني والعشرون: فضل أمة محمد ﷺ بدخول الكثير منها الجنة بدون حساب

المبحث الثاني: تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد على

وفيه ستة مطالب: -

المطلب الأول: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بالسبق للإسلام وغربته الأولى

المطلب الثاني: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بصحبة النبي على

المطلب الثالث: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بذكر هم في الكتب السماوية السابقة

المطلب الرابع: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بمدح القرآن لهم

المطلب الخامس: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بزيادة محبتهم وطاعتهم لرسول الله المطلب السادس: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بجهادهم مع رسول الله

# الفصل الرابع

# فضل أهل الشام على كثير من الأمة

وفيه مبحثان: -

المبحث الأول: فضل بلاد الشام بفضل بلادهم

وفيه ستة مطالب: -

المطلب الأول: فضل الشام بذكر بركتها وقدسيتها في القرآن الكريم

المطلب الثاني: فضل الشام بذكر رسول الله الله الفطلها

المطلب الثالث: فضل الشام بالمسجد الأقصى المبارك

المطلب الرابع: فضل الشام بمهبط الأنبياء ومانقى الرسالات فيها

المطلب الخامس: فضل الشام بأنها أرض الجهاد والرباط إلى يوم القيامة

المطلب السادس: فضل الشام بأنها أرض المحشر والمنشر

المبحث الثاني: فضل أهل الشام

وفيه عدة مظاهر لفضلهم: -

١- فضل أهل الشام بدوام الجهاد والرباط فيهم إلى يوم القيامة

٢- تمايز أهل الشام بالنصر والتمكين من الله تعالى على غيرهم

٣- تحقيق أهل الشام لبعض خصال قد ذكرها النبي الشام فيهم

#### ٤ - إخبار النبي ﷺ عن فضلهم

الخاتــمة

وفيها: أهم النتائج والتوصيات

الفهارس

وفيها: -

١ -فهرس الآيات

٢ - فهرس الأحاديث

٣- فهرس الأعلام المترجم لهم

٤- فهرس المراجع والمصادر

٥- فهرس الموضوعات

# الفصل الأول سنة الله في التفضيل بين الخلائق

وفيه مبحثان: -

المبحث الأول: تفضيل الآدميين المؤمنين على كثير من المخلوقات

المبحث الثاني: تفضيل الآدميين بعضهم على بعض

# المبحث الأول تفضيل الآدميين المؤمنين على كثير من المخلوقات وفيه ثلاثة مطالب: -

المطلب الأول: تفضيل الآدميين المؤمنين على الملائكة

المطلب الثاني: تفضيل الآدميين المؤمنين على الجن

المطلب الثالث: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام

# الفصل الأول سنة الله تعالى في التفضيل بين الخلائق

إن من إبداع الله تعالى في خلق هذا الكون، أن جعل سنة التفضيل بين المخلوقات، وما ذلك إلا لحكمة أرادها الله جل وعلا، والتي من أهمها: تناسق نظام هذا الكون مع بعضه البعض ، من أجل تسيير حركة الحياة فيه، وذلك من خلال اعتماد المخلوقات بعضها على بعض في الحياة، ولبيان هذه السنة العظيمة في الحياة، وضع الباحث في هذا الفصل مبحثين.

## المبحث الأول

## تفضيل الآدميين على كثير من المخلوقات

لقد كرم الله تعالى الآدمي المؤمن على كثير ممن خلق في هذا الكون لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَئِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلَّنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَّنَ خَلَقْنَا تَفْضيلاً ﴾ (الإسراء ٧٠)

لقد جعل الله تعالى هذه الكرامة للآدمي، شرفا وتفضيلا، كرم نفي النقصان، لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة، في امتداد القامة، وحسن الصورة، وحملهم في البر والبحر بإرادتهم، وقصد تدبيرهم، وبما خصهم من المطاعم، والمشارب، والملابس، وكرمهم بالنطق، والفهم، والتمييز، والكلام، والخط، والصحيح الذي يعول عليه أن النقضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف. (١)

وإن كان الله تعالى قد فضل هذا الآدمي على كثير من المخلوقات، فهناك من المخلوقات ما هو أفضل منه في بعض الخصال، فقد جعل الله تعالى في بعض الحيوانات خصالا يفضل بها ابن آدم، كجري الفرس، وسمعه وإبصاره، وقوة الفيل، وشجاعة الأسد، وكرم الديك. (٢)

وقد وضع الباحث في هذا المبحث ثلاثة مطالب :-

<sup>(&#</sup>x27;) انظر الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ج ١٠ ص ٢٣٩

#### المطلب الأول: تفضيل الآدميين المؤمنين على الملائكة

لقد خلق الله تعالى الملائكة، وجعلها من أحسن مخلوقاته الخلقية ، فقد خلقها من نور، كما بين ذلك النبي في الحديث الصحيح [خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجآن من مارج من نار ، وخلق ابن آدم مما وصف لكم ] (١) ثم إن الله تعالى اصطفاها لعبادته في السماء، وتسبير أمور عباده في الأرض، وأعطاها من القوة والقدرة، ما لم يعطه لأحد من مخلوقاته، ومع هذا كله فإن الله تعالى، فضل الآدمي المؤمن عليها. يقول الطحاوي: "وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر ، وينسب إلى أهل السنة تقضيل صالحي البشر، والأنبياء فقط على الملائكة "(٢).

# أوجه تفضيل الآدميين المؤمنين على الملائكة أولاً: تفضيلهم بسجود الملائكة لآدم عليه السلام

أخبر الله تعالى الملائكة ، بأنه سيجعل في الأرض خليفة ، وهـو آدم وذريتـه ، شـم أمر هم بالسجود له إذا ما سوى خلقه ، ونفخ فيه مـن روحـه ، وذلـك فـي قولـه تعـالى: أمر هم بالسجود له إذا ما سوى خلقه ، ونفخ فيه مـن روحـه ، وذلـك فـي قولـه تعـالى: أي سويت خلقه ، وعدلت صورته الإنسانية ، وكملت أجزائه ، (ونفخت فيه من روحي): النفخ هو إجراء الريح في تجاويف جسم آخر ، ومعناه تهيئة البدن لتعلق النفس الناطقة به ، وإضـافة قوله: (من روحي) هي إضافة تشريف وتكريم للآدمي، مثل: ناقة الله ، وبيـت الله." وقولـه: (فقعوا له ساجدين): الفاء تدل على أن سجودهم واجب عليهم عقب التسوية والـنفخ ، بـدون تراخ ، وهو أمر بالوقوع ، ليدل على أن الأمر بالسجود واجب عليهم ، والسجود سجود تحية وتكريم ، لا سجود عبادة ، ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء وبما يشاء . (٢) يقول سيد قطب رحمه الله" لقد كان خلق الإنسان من عناصر هذا الطين اللزج ، المتحول إلى صلصال ، ثم النفخة العلوية التي فرقت بينه وبين سائر الأحياء ، ومنحه خصائص الإنسانية ، وهي التي أفردته منذ نشأته عن كل الكائنات الحية ، فسلك طريقا غير طريقها ، فما أبقته فـي

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة ح٢٩٩٦

<sup>(</sup>٢) العقيدة الطحاوية ، تحقيق جماعة من العلماء ، ص ٣٠١ – خرج أحاديثه محمد ناصر الألباني

<sup>(</sup>T) انظر فتح القدير، للإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني ج ٣ ص ١٦٤

مستواها الحيواني لا تتعداه ، وهي التي أوصلته بالملأ الأعلى، وجعلته أهلا للات صال بالله تعالى ، والتلقي عنه" (١)

#### اللطائف:

ومن اللطائف التي تكشفت للباحث في هذه الآية: أن الآدمي ما فضل على المخلوقات الأخرى بخلقته من عنصر الطين ، إنما فضل بنفخ الروح فيه ، لقوله تعالى (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)، وهذا ما يدل على قيمة الروح في جسد ابن آدم حيث لا اعتبار له بدونها.

## ثانياً: تفضيلهم على الملائكة بالعلم:

لقد أظهر الله تعالى هذا الفضل لآدم أمام الملائكة في أول حياته ، وذلك حينما عرض الله تعالى على الملائكة ، أمر خلافة آدم في الأرض ،قال تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِمُمَلاَئِكَة إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة ﴾ (البقرة:٣٠) فتساءلت الملائكة عن سر ذلك: ﴿ قَالُواْ أَتَجْعَلُ فَيِهَا مَن يُفْسِدُ فَيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٣٠)

والسؤال هذا، إنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك ، يقولون : ياربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء ، مع أن منهم من يفسد في الأرض ، ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك ، فنحن نسبح بحمدك ، ونقدس لك ، أي نصلي لك ، ولا يصدر منا شيء من ذلك أي الفساد وسفك الدماء، وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ . فقال تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: (إني أعلم مالا تعلمون) أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ، ما لا تعلمون أنتم ، فإني سأجعل منهم الأنبياء ، وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصد يقون والشهداء، والصالحون، والعباد، والزهاد ، والأولياء، والأبرار، والمقربون، والعلماء، والخاشعون، والمحبون له تبارك وتعالى، المتبعون لرسله. (")

ولما أراد الله تعالى أن يظهر للملائكة فضل الآدمي عليهم ، أجرى بين آدم والملائكة مناظرة علمية، حيث لخصها الله تعالى في قوله: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائكة فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاء هَوُلاء إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاء هَوُلاء إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنِّكَ فَقَالَ أَنْبُهُمْ بِأَسْمَاتُهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّنَى الْمَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ (البقرة ٣١ - ٣٣)، اقد علَّم أَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ (البقرة ٣١ - ٣٣)، اقد علَّم

<sup>(</sup>۱)في ظلال القرآن لسيد قطب ج ٥ ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم اللحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ج١ ص٧٣

الله تعالى آدم -عليه السلام - أسماء الأشياء كلها ، على أغلب الأقوال، ثم عرضها على الملائكة وقال لهم: أنبئوني بأسماء هذه الأشياء، فعجزت الملائكة عن تسميتها، وقالت

(سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا)، فقال الله تعالى: (يا آدم أنبئهم بأسمائهم)، فلما أنبأهم بها، علمت الملائكة أن آدم عليه السلام - يفضلهم في العلم.

إن إخبار آدم -عليه السلام - بأسماء المسميات، دلالة واضحة على شرف الإنسان، وتفضيله على غيره من المخلوقات، ومنها الملائكة التي تساءلت عن سر هذه الخلافة لآدم - عليه السلام - في الأرض، وأيضا دلالة واضحة على فضل العلم على العبادة، فإن الملائكة أكثر من الآدميين عبادة، ومع هذه الكثرة للعبادة لم يكونوا أهللا لاستحقاق الخلافة في الأرض، ثم دلالة على أن من شروط الخلافة في الأرض وجود العلم الذي به يتم إدارة الأرض وعمارتها. (١)

#### ثالثاً: تفضيلهم على الملائكة بحرية الاختيار

لقد شهدت الملائكة على نفسها ، بعدم حريتها بالاختيار ، حيث قالت لله تعالى، حينما عرض عليهم أن ينبئوه بأسماء الأشياء فقالت : (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ). وكأنهم يقولون : ياربنا ليس لنا حرية الاختيار في التعليم ، حتى نتعلم ما لم نتعلمه منك.

أما الآدمي ، فلقد أعطاه الله تعالى القدرة على الاختيار ، والإرادة المستقلة التي تختار الطريق ، والقدرة على الإبداع بالتفكير والتعلم. يقول سيد قطب رحمه الله: "إنه التكريم في أعلى صوره لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ولكنه و هب من الأسرار ما يرفعه على الملائكة . لقد و هب سر المعرفة ، كما و هب سر الإرادة المستقلة التي تختار الطريق . إن ازدواج طبيعته ، وقدرته على تحكيم إرادته في شق طريقه ، واطلاعه بأمانة الهداية إلى الله تعالى ، بمحاولته الخاصة ..... إن هذا كله من بعض أسرار تكريمه ".(١)

إن الملك رسول منفذ لأمر ربه، فالملائكة ليس لها من الأمر شيء ، بل الأمر كله لله الواحد القهار ، وهم ينفذون أمره ، قال تعالى: ﴿ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنبياء ٢٧) وقال تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقَهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾ (النحل ، و)، فكل منهم له مقام

<sup>(</sup>۱) انظر التفسير المنير ، وهبة الزحيلي ج ١ ص ١٣١

<sup>(</sup>۲) في ظلال القرآن ج ١ ص ٦٨

معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به، لا يقصر عنه ولا يتعداه. (١) أما الآدمي ، فقد كُرِّم عليهم بحرية الاختيار لأعماله ، وأفعاله ، مع المحاسبة عليها ، والسؤال عنها يوم القيامة، لأنها من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الآدميين، قال تعالى ﴿وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَتَ اللّه لاَ تُحْصُوهَا ﴾ (إبراهيم؟٣).

# رابعاً: تفضيلهم على الملائكة بتسخيرهم لقضاء حوائج الآدميين.

إن عبادة الملائكة لله تعالى لا تقتصر على التسبيح، والتهليل، والتمجيد فقط بل تشتمل على تنفيذ إرادة الله تعالى بتدبير أمور العالم العلوي والسفلى، بأمر الله تعالى ومشيئته، فكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك، والنجوم، والشمس، والقمر والرياح، والسحاب، والنبات، والحيوان، فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض، كما قال الله تعالى: { فَالْمُدَبِّرَات أَمْراً } ( النازعات ٥). والقرآن الكريم ، قد دل على علاقة هذه الملائكة بالآدمي، وتسخيرها له، قال تعالى: ﴿ وَالنَّازِعَات غَرْقًا \*وَالنَّاشِطَات نَشْطاً ﴾ (النازعات ١-٢)، وهي الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين نزعا شديدا ، والملائكة التي تتشط عند قبض أرواح المؤمنين والصالحين نشطا أي تسلها برفق" (٢). وكقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْت الَّذي وُكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (السجدة ١١) وهو الملك الموكل بقبض أرواح الخلائق كلها،عندما تتتهى آجالها ، وتصعد بها إلى ربها عز وجل، أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين، المتكبرين، المنكرين للبعث إنه عند نهاية آجالكم سيوكل بكم ملك الموت الموكل بقبض أرواحكم الينزعها من أجسادكم ثم ترجعون بعد ذلك إلى ربكم. (٢) والملائكة ملازمة للآدمي في حياته كلها ، فمنها الموكل بإلهامه للخير والحث عليه، كما ورد في الحديث عن النبي كل [ إن للشيطان لمة بابن آدم ،وللملك لمه ، فأما لمة الشيطان ، فإيعاد بالشر ، وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك ، فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله ، ومن وجد الأخرى ، فليتعوذ من الشيطان ، ثم قرأ ﴿ الشَّيْطَانُ يَعدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللَّهُ يَعدُكُم مَّغْفرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسعٌ عَليمٌ ﴾ (البقرة ٢٦٨)]. (٤) ثم إن منهم من سخر

<sup>(</sup>١) انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية ج٢ ص١٣٥

<sup>(</sup>٢) انظر أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير، لأبي بكر جابر الجزائري ج٥٠٧ ص٥٠٧

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ج٤ ص٢٢٦

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة البقرة ج ١ ص ٣١٥ ح ٢٩٨٨ حسنه الترمذي

بالدعاء للمؤمنين ، والاستغفار لهم ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفَرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ \* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُريَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* وَقَهِمُ السَيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَيِّئَاتِ يَوْمَئِذُ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ وَالْعَظِيمُ ﴾ (عافر ٧-٩) يقول النبي أَلَى في وَمَنْ تَقِ السَيِّئَاتِ يَوْمَئِذُ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْرُ وُالْعَظِيمُ ﴾ (عافر ٧-٩) يقول النبي أَلَى في المحديث [ والمَلائكة يصلون على أحدكم، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه ، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ، مالم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه ] (() ثم إن منهم من سخر لحفظ أعمال الآدميين ، يكتبونها، ويحصونها، ليرفعوها إلى الله تعالى: ﴿ وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِطِينَ \* كَرَاماً كَاتِينَ \* مَن قَولُ إلا لَدَيْهُ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ق ١٩). وقال تعالى: ﴿ وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كَرَاماً كَاتِينَ \* مَن قَولُ إلا لَدَيْهُ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ق ١٩). وقال تعالى: ﴿ وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كَرَاماً كَاتِينَ \* يَعْمُونَ مَا تَفْعُلُونَ ﴾ (الانفطر ١٠٠٠).

ثم إن منهم الموكلين في نفخ الروح فيهم، وهم في أرحام أمهاتهم، كما ورد في الحديث الصحيح [ إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ، فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله، وعمله ، وشقي أو سعيد ]. (٢)

والخلاصة في علاقة الملائكة بالآدميين: أن الملائكة موكلون بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره، وهم موكلون بخلقته، ونقله من طور إلى طور آخر، وتصويره، وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث، وكتابة رزقه، وعمله ،وأجله، وشقاوته وسعادته، وملازمته في جميع أحواله، وإحصاء أقواله وأفعاله، وحفظه في حياته، وقبض روحه عند مماته ،وعرضها على خالقه وفاطره، وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ، وبعد البعث، وهم أولياؤه في الدنيا والآخرة، وهم الذين يدعونه للخير، وينهونه عن الشر، وهم المصلون عليه، والمستغفرون له ما دام في طاعة ربه، وهم الذين يذكرونه إذا نسي، وينشطونه إذا كسل، ويثبتونه إذا جزع، وهم الذين يسعون في مصالح دنياه و آخرته.

وأما خلاصة القول في فضل الآدميين على الملائكة، يقول ابن الجوزي: "ما أزال أتعجب ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء، والأولياء، فإن كان التقضيل بالصورة،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ح٦٤٩

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة ح٢٠٨٨

<sup>(</sup>٣) انظر إغاثة اللهفان ص١٣٩،١٣٨

فصورة الآدمي أعجب من ذوى أجنحة ، وإن تركت صورة الآدمي لأجل أوساخها المنوطة بها ، فالصورة ليست الآدمي، إنما هي قالب، ثم استحسن منها ما يستقبح في العادة، مثل خلوف فم الصائم، ودم الشهداء، والنوم في الصلاة، فهذه الـصورة معنويـة يحكم عليها بالمعنى وليس بالمظهر، كيف يفضلون وقد سجدوا لنا، وهذا صريح بتفضيلنا عليهم، وإن كان التفضيل بالعلم، فقد قالوا: ( لا علم لنا إلا ما علمتنا )، ثم إن آدم -عليه السلام- أنباهم بعد اعترافهم بعدم العلم، فهل فضلت الملائكة بكثرة العبادة ؟ كيف وهذا طبعهم، فهل يتعجب من الماء المنحدر في سرعته ؟ إنما العجب من مصاعد يشق الطريق، ويغالب العقبات، أليس بعدنا عن المعرفة الحقيقة، وضعف يقيننا بالناهي، وغلبة شهوتنا مع الغفلة، يحتاج إلى جهاد عظيم ، أعظم من جهادهم ؟ فو الله لو ابتلى أحد المقربين بما ابتلينا به، لم يقدر على التماسك . يصبح أحدنا وخطاب الشرع يقول له: الكسب لعائلتك، واحذر من كسبك . وتارة يقال للخليل -عليه السلام- : اذبح ولدك بيدك ، واقطع ثمرة فؤادك بكفيك، ثم قم إلى المنجنيق لترمى في النار. ثم يقال لموسى -عليه السلام - : صم شهرا ليلا ونهارا، ثم يقال للغضبان: اكظم غيظك، وللبصير اغضض بصرك، وللمستلذ بالنوم تهجد، ولمن مات حبيب اصبر، ولمن أصيب ببدنه اشكر ، وللواقف في الجهاد لا تفر، ولمن وقع في المرض لا تـشك إلـي الخلائق . فهل للملائكة من هذه الأشياء شيء يفتتون به ؟ . ثم إن أكثر هم في خدمتنا ، بين كاتبين علينا، ودافعين عنا ، ومسخرين لإرسال الريح والمطر لنا ، بــل أكثــر وظــائفهم الاستغفار لنا . فهل بعد ذلك يفضلون علينا ؟".(١)

#### المطلب الثاني: تفضيل الآدميين المؤمنين على الجن

إذا كان الله تعالى قد فضل المؤمنين من الآدميين على الملائكة، الذين اصطفاهم الله تعالى لعبادته وتسيير أمور عباده فمن باب أولى أن يفضل الآدمي المؤمن على الجني مهما بلغ في إيمانه.

ومن أوجه تفضيل الآدميين المؤمنين على الجن:

#### أولا: تفضيلهم على الجن في الصورة ومادة الخلق

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويمٍ ﴾ (التين ٤) أي في أحسن صورة، وشكل ومظهر ، منتصب القامة ، سوي الأعضاء (٢) ولقد بين المولى عز وجل ، طبيعة خلق

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي ،ص ٩٠٦٠٥

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر ج٤ ص٣١٥

الجن وأصل مادة خلقهم فقال: ﴿ وَالْجَآنَّ خَلَقْتَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّار السَّمُوم ﴾ (الحجر ٧). قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: من خالصه وأحسنه. وقال النووي: المارج اللهب المختلط بسواد النار. (١) وقال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِج مِّن نَّارٍ ﴾ (الرحمن ١٥). لقد بدأ الله تعالى في بيان خلق الإنسان ، ثم عرج بعده على بيان أصل خلق الجان، وهذا بيان فضل رتبه كما هو معروف في بلاغة التأخير والتقديم في اللغة، وأما من جانب عنصر مادة الخلق، فهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب، والذي هو محل الرزانة، والثقل، والمنافع، بخلاف عنصر خلق الجان، وهو عنصر النار التي هي محل الخفة، والطيش والفساد(٢) وأما من جانب الهيئة والصورة، فقد بين الله تعالى فضل الآدمي في هيئته وصورته على سائر مخلوقاته ، ومنهم الجن ، فقال تعالى معاتبا هذا الآدمي على هذه النعمة والتي قصر بأداء حق شكرها لله الذي منحه إياها فقال تعالى: ﴿ يِا أَيُّهَا الإنسان مَا غُرَّكَ بربِّكَ ا الْكُريم \* الَّذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* في أيِّ صُورَة مَا شَاءَ ركّبكَ ﴾ (الانفطار ٦-٨). وقال أيضا: ﴿ لَقَدْ خَلَقْتُ الْإِنسَانَ فَي أَحْسَن تَقُويم ﴾ (التين٤)، أي ركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات (٢) وهذا يدل دلالة واضحة على فضل الآدمي في مادة خلقه، وفي صورته ،وفي تركيبه، حيث إن الآدمي يبقى على هيئته الآدمية التي اختارها له الله تعالى محافظا على كرامته بصورته، أما الجان فإنهم يتصورون ويتشكلون بأشكال خارجة عن نطاق أصل صورتها وهيئتها، بل تهبط بهذا التشكل إلى مستوى أدنى من مستواها، كالتشكل بصور شريرة، كصورة كلب، أو حيوان مفترس، أو حية سامة قاتلة، أو صورة حيوان بليد كحمار أو ما يشبه ذلك، وهذا ما وضحته السنة المطهرة في روايات صحيحة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ [ إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان ] (٤)

وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البيوت فكان في ذلك هلاكه كما ورد في الحديث [ أن فتى كان يستأذن رسول الله هي يوم الخندق بأنصاف النهار ، فيرجع إلى أهله، فأستأذنه يوما فقال له رسول الله هي خذ عليك سلاحك ، فإني أخشى عليك، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع ، فإذا امرأته بين البابين قائمة ، فأهوا إليها الرمح ليطعنها به ، فقالت له:

<sup>(</sup>١) من كتاب عالم الجن والشياطين جزء ، د ، عمر سليمان الأشقر، ص ١٠

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن السعدي، ص ۷۷۰

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٧٧١

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها ح٢٢٣٦

أكفف رمحك وادخل البيت حتى تنظر مالذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوا إليها بالرمح فانتظمها به ، ثم خرج، فركزه في الدار ، فاضطربت عليه، فما يدري أيهما كان أسرع موتا : الحية أم الفتى ! قال فجئنا إلى رسول الله هي فذكرنا ذلك له، وقلنا: أدع الله يحييه لنا، فقال: استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إن في المدينة جنا قد أسلموا فإذ رأيتم منه شيئا فأذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فأقتلوه ، إنما هو شيطان ] (١)

وقد بين النبي أن الحيات مسخت من الجن، كما مسخت القردة والخنازير من اليهود، قال النبي أن الحيات مسخ الجن صورة، كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل] (٢) ولما رأي إبليس أن الله تعالى قد خص آدم بأنواع الكرامة، حيث خلقه بيده في أحسن صورة، وأجمل هيئه، وألبسه رداء الحسن، والجمال، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وميزه بذلك عن الملائكة، وأسكنه جنته، عندها تحرك الحسد والغل في قلب إليس، فعزم على معاداته حتى قال: لأن سلطه علي لأعصينه، ولئن سلطت عليه لأهلكنه، فلما أمرت الملائكة بالسجود لآدم، تحركت نار الغيرة والحسد في قلبه، فامتنع عن السجود له، معرضا عن النص الصريح، فقابله بالرأي الفاسد القبيح، فقال معترضا على أمر ربه تعالى: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين (ص:٢٧) فكانت النتيجة الطرد من رحمة الله رب العالمين، ولذلك توعد إبليس آدم وذريته بالضلال والإغواء قال تعالى: قال والإسراء أرأيتك هَذَا الذي كرَّمْت عَلَيَ لَئِنْ أَخَرْتَن إلَى يَوْم الْفَيَامَة لأَحْتَنَكَن ذُريَّتَهُ إلا قَلِيلاً (الإسراء كل الإهانة من حيث أراد تعظيمها، ووضعها من حيث أراد رفعتها، وأذلها من حيث أراد حيث أراد عقيرة).

## ثانياً: تفضيل الآدميين المؤمنين على الجن بالنبوة والرسالة

لقد كرم الله تعالى الآدمي على سائر مخلوقاته ، ومنهم الجن ، فجعل الرسالة والنبوة على الأرض في البشر . أما رسل السماء للأرض فجعلت من الملائكة وما كان من الجن نبي ولا رسول ، باستثناء المبلغين منهم للقرآن الذي سمعوه من النبي ، وهذا لم يكن من باب النبوة والرسالة، إنما من باب تبليغ دعوة الله تعالى ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها ح٢٣٦٦

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير للطبراني، باب العين، أحاديث عبد الله بن عباس ح١١٩٧٤ ، ج١١ ص ٣٤١ ، ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ح١١٨٢ ، ج٤ ص ٤٣٩

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>انظر إغاثة اللهفان، ص ٢١٤-٢١٥

الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُندْرِينَ ﴾ (الأحقاف ٢٩) وتبليغ الدعوة إلى دين الله وتوحيده، قد قام بها غير الإنس والجن وهو نوع من الطير، حيث قام هدهد سليمان عليه السلام- بدور الرسول المبلغ بين سليمان عليه السلام-، وبلقيس، حتى أسلمت لله رب العالمين، وما ذلك إلا ببذل الجهد لدعوة الله تعالى، والذي قام بها هذا الهدهد الذي غار على دين الله وتوحيده.

يقول السيوطي: "إن جمهور العلماء سلفا وخلفا ، على أنه لم يكن من الجن قط رسولٌ ، ولا نبيٌ ، كذا روي عن ابن عباس ومجاهد ، ومما يرجح أن رسل الله تعالى جميعهم من الإنس ، في الأرض ، ومن الملائكة في السماء إلى الأرض ، قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَلَيْ اللَّهُ يَصَلُّونِ مِنَ الْمُلَائِكَةِ وَلَيْ اللَّهُ عَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (الحج ٥٠) فهذه الآية تدل على حصر الرسالة في صنفين من المخلوقات ، وهما الملائكة والناس ولم يذكر الجن معهم أبدا .

أما قوله تعالى: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَـذَا ... ﴾ (الأنعام ١٣٠). " والرسل من بني آدم ، والنذر من الجن، والآية فيها مضاف أي من أحدكم ، وهم الإنس، ومن إضافة ما للبعض للكل، كقوله تعالى: ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّوْلُو وَالْمَرْجَانُ ﴾ (الرحمن ٢٢)، إنما يخرجان من أحدهما وهو المالح دون العذب، والمعنى :ألم يأتكم رسل من جملتكم ، ولكن الرأي الأرجح أنهم ليس من جنس الفريقين معا، بل من الإنس خاصة "(١)

## ثالثاً: تفضيل الآدميين المؤمنين عليهم بالسبق بالإيمان بدعوة النبي

إن الأمة جميعها من السلف والخلف، قد أجمعت بسبق الإنسان على الجآن بالإيمان بدعوة النبي فلفقد ذكرت السيرة النبوية المشرفة أن أول من آمن بالنبي فلا من أهل الأرض: من النساء خديجة في، ومن الرجال أبو بكر في، ومن الصبيان علي في. وقد ذكر "أن أول فريق من الجن آمن بدعوة النبي جن نصيبين، وذلك بعد عودته من الطائف، وقد سلطوا عليه سفهاءهم، فأراد الله تعالى أن يشرح صدره بعد هذه الحادثة المؤلمة، ويهون عليه، فصرف إليه نفرا من الجن يستمعون إلى القرآن منه، حيث أن الجن كانت تسترق السمع من السماء، فلما حرست السماء ورجموا بالشهب، قالوا: إن هذا الحدث وراءه أمر عظيم، فأرسلوا سبعة نفر أو تسعة من أشراف جن نصيبين، فضربوا في الأرض حتى بلغوا

١٢

<sup>(</sup>۱) تفسير محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي ، ج٤ ص ١٣٠ بتصرف يسير

تهامة ، بين اليمن ومكة ، ثم إلى وادي نخلة، فوافقوا رسول الله وهو قائم في جوف الليل يصلي فاستمعوا لقراءته ، فرجعوا إلى قومهم منذرين، يقولون : إنا سمعنا قرآنا عجبا. (۱) وروي عن سعيد ابن جبير: أنه ما قرأ رسول على الجن ولا رآهم ، إنما كان يتلو في صلاته ، فمروا به ، فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر ، فأنبأه الله باستماعهم. (۲) وقيل: بل أمر الله رسوله أن ينذر الجن، ويقرأ عليهم ، فصرف إليه نفرا منهم جمعهم له كما قال في الحديث : [ إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة، فمن يتبعني ؟ قالها ثلاثا ، فأطرقوا إلا عبد الله ابن مسعود في قال: لم يحضره ليلة الجن غيري ، فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في شعب الحجون، (۳) فخط لي خطا، وقال لا تخرج منه حتى أخرج إليك ، ثم افتتح القرآن ،وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على رسول الله، وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه، حتى ما أسمع طوته . ثم انقطعوا كقطع السحاب، فقال لي رسول الله في : هل رأيت شيئا ؟ قلت: نعم : رجالا سودا مستثقري ثياب بيض ، فقال : أولئك جن نصيبين.] (٤)

ما يراه الباحث في التوفيق بين الرأي الأول الذي قاله سعيد بن جبير وبين الرواية الثانية: أن السماع الأول لم ير فيه النبي الله الجن الذين أرسلهم قومهم ليبحثوا عن خبر منعهم من استراق السمع من السماء ،فهؤ لاء قد سمعوا القرآن من النبي في صلاته ، ثم ذهبوا لقومهم يخبرونهم بما سمعوا. أما الاستماع الثاني:فقد كان أمراً من الله تعالى لرسوله بالذهاب إلى الوادي الذي فيه معشر الجن ، لينذرهم بالقرآن ، فذهب ، والتقى بهم هناك .

وخلاصة القول: إن أول من سابق للإيمان بدعوة النبي هم أصحابه من الإنسس، وهو مناط التفضيل للآدميين المؤمنين على الجن، لقوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولْنَكَ مناط التفضيل للآدميين المؤمنين على الجن، لقوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولْنَكَ الْمُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ (الواقعة ١٠-١٢)

<sup>(</sup>۱) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمــر الزمخشري ج ٤ ص٢٠٨

<sup>(</sup>٢) تفسير النسفي لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ج٤ ص١١٨

<sup>(</sup>٣) الحجون: بفتح أوله على وزن فعول، موضع بمكة عند المحصب وهو الجبل المشرف حذاء مسجد البيعة الذي يقال له مسجد الحرس، وهو شعب من شعاب مكة ، انظر معجم ما استعجم لأبي عبيد عبد الله الأندلسي ج ١ ص ٤٢٧

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أحمد بن أبي بكر البوصيري، باب كتاب الأدب، ج7، ص٢٩٣، ح ٥٨٧٧

رابعاً: تفضيل الآدميين المؤمنين عليهم،بأمر أبيهم إبليس بالسبجود لآدم-عليه السلام-

لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم بعد نفخ الروح في جسده ، كان إبليس في صفوف الملائكة ولم يكن منهم ، ولكن أمر معهم بالسجود له ، فسجدت الملائكة ، ورفض إليبس السجود استكبارا على أمر الله ، وحسدا لآدم، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالِئكَةِ اسْجُدُوا إِلا إِبلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ أَفْتَتَخُدُونَهُ وَذُرّبّتَهُ أُولِيّاءَ مِن دُونِي لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ أَفْتَتَخُدُونَهُ وَذُرّبّتَهُ أُولِيّاءَ مِن دُونِي وَمَّمُ لَكُمْ عَدُو بِنُسَ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ (الكهف ٥٠) ، ولقد اختاف أهل التأويل في معنى قوله :كان من الجن، فقال بعضهم: إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن. وقال آخرون بل كان من خزان الجنة، فنسب إلى الجنة. وقال آخرون: بل قبل من الجن، لأنه من الجن الذين استجنوا عن أعين بني آدم. وقال ابن عباس: كان اسمه قبل المعصية، عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا، وأكثر هم علما، وهذا ما دعاه للكبر على أمر الله، وكان من من حي يسمى جننا. وفي قول آخر لابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجن، وقد جن عبادة ربه. وقال بعضهم: ما كان من الملائكة طرفة عين قط، وإنه الجن، وقد جن عن عبادة ربه. وقال بعضهم: ما كان من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام عهو أصل الإنس". (١)

والذي يراه الباحث ويرجحه في المسألة، أن إبليس من فصيل الجن، وليس من فصيل المختلفة، لأنه لو كان من الملائكة ما ذكر الله تعالى نسبه في الآية (كان من الجن)، وإنما تقرب لهم، ودخل في صفوفهم، بكثرة عبادته لله تعالى قبل المعصية، وما أمر بالسجود لآدم مع الملائكة، إلا ليبين الله تعالى له فضل آدم عليه، كما بينه للملائكة بالمناظرة العلمية في معرفة الأسماء كلها، مع السجود له، ثم أنه لو كان من الملائكة لما عصا ربه كبقية الملائكة، حيث أنهم مجبولون على الطاعة، وعدم المعصية، لقوله تعالى (لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم:١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري ج١٥ ص١٦٩ بتصرف

#### المطلب الثالث: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام

لقد فضل الله تعالى المؤمنين على أصحاب العقول،من الملائكة والجن، فمن باب أولى أن يكون الفضل للمؤمنين على الأنعام المسلوبة العقل والتكليف، والتي لا تسير إلا بالغريزة والشهوة، وبيان هذا التفضيل على الأنعام يتلخص فيما يلي: -

#### أولاً: تفضيل الآدميين المؤمنين عليهم بالهيئة والصورة:

بالنظر إلى صورة الإنسان وهيئته، وصورة الحيوانات وهيئتها، نجد المفارقة الكبرى في الخلق. فالله تعالى جمل الإنسان، وجمل خلقته، وصورته، فقال جل وعلا مبيناً فضله على الإنسان في جمال صورته: ﴿ فِي أَيِّ صُورَة مَا شَاءَ رَكَبُكَ ﴾ (الانفطار ٨). وبالمقارنة بين الإنسان وهيئته، مع صورة الأنعام وهيئتها، نجد المفارقة في التفضيل بين الجنسين، فشتان بين صورة وجه الإنسان، وبين صورة وجه الحيوان بكل أنواعه، وشتان بين عورة مستورة في الآدمي، الله تعالى أمر بسترها وجوباً، وبين عورة مكشوفة لم تستر إلا بذيل لا يستر، شتان بين هيئة الآدمي يمشي على قدمين، مستقيما ومعتدل القامة، وبين هيئة الحيوان يستر، شتان بين هيئة أطراف مكباً على وجهه، قال الله تعالى في ذلك: ﴿ لقد خَلقنا الإنسان قد يهبط إلى أسفل سافلين، أي إلى مرتبة أدني من مرتبة البهائم، إذا ما انحرف عن الفطرة التي فطره الله عليها، ولم يجمع بين جمال التكوين الطبيعي، والتكوين الروحي، فهو مهيأ لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق أط، حيث تصبح البهائم أرفع منه، وأقوم لاستقامتها على فطرتها، وإلهامها تسبيح ربها، وأداء وظيفتها في الأرض، بما هديت إليه، بيمنا هذا المخلوق الذي هو في أحسن تقويم، وأداء وظيفتها في الأرض، ما هديت إليه، بيمنا هذا المخلوق الذي هو في أحسن تقويم، وأداء وخيفتها في الأرض، مع هواه إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه. (١)

#### تانياً: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام في العقل والتفكير

لقد كرم الله تعالى الآدمي على جنس المخلوقات كلها، ومنها جنس الأنعام، بأن منحه نعمة العقل والتفكير، ليفكر بهذا العقل، ويبدع في أمور حياته. هذه المنحة التي حرمت منها الأنعام والبهائم كلها، فخلقت تعمل بالشهوة والغريزة، لا بالعقل والإدراك. والله تعالى أمر الآدمي أن يسخر هذه المنحة العقلية لطاعته، وعبادته، وهو الهدف الذي من أجله استخلف في الأرض، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُون ﴾ (الذاريات، ٥)

<sup>(</sup>۱) انظر في ظلال القران ج ٨ ص ٦١٠

والله تعالى جعل هذا التكليف على الآدمي أمانة ثقيلة،عرضها على السماوات والأرض والجبال، وما فيها، فأبت هذه المخلوقات كلها حملها، خوفا من سوء عاقبة حملها، وعدم أدائها، ولكن حملها هذا الآدمي بمحض إرادته، متحملا نتائج حمله لها، قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السموات وَالْأَرْضِ وَالجبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (الأحزاب٧٢).

لقد اختلف المفسرون في معنى هذه الأمانة على أقوال:-

- اهي كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا، والشرع كله أمانة، وهذا قول الجمهور (١).
- الأمانة الطاعة، والفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده، لقول ابن مسعود: الأمانة أداء الصلوات، وإيتاء الزكاوات، وصوم رمضان، وحج البيت، وصدق الحديث، وقضاء الدين، والعدل في المكيال والميزان، وأشد من هذا كله الودائع. "(٢)
  - $^{(7)}$  وزاد بعضهم بعد أن عَدَّدَ أغلب ما سبق أمانة العقل والتفكير  $^{(7)}$

والذي يراه الباحث، الجمع بين أراء المفسرين في معنى الأمانة التي قبلها الإنسان ورفضها غيره فهي التكاليف، والعقل معا، حيث إن الله تعالى لا يكلف عبدا قد فقد عقله وتفكيره، فالعقل وسلامته، شرط من شروط أي عبادة من العبادات، فلا تكليف إلا بوجود العقل، وهذا إجماع علماء الأمة.

وبين الله تعالى أن الآدمي إذا ضيع الأمانة ولم يسخر العقل والتفكير في طاعة الله، كان في مرتبة أدنى من مرتبة البهائم قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْتَا لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَخْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَتْعَامِ فَلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَخْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَتْعَامِ فَلُوبٌ لا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَتْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ ﴾ (الأعراف ١٧٩) والمعنى أن الله تعالى بعد أن تكلم عن بعض الأقوام في الآيات السابقة، الذين كذبوا، وعاندوا أنبيائهم، وهم اليهود والمنافقون، أراد الله تعالى بيان حال هؤلاء ، فجعلهم في مرتبة أدنى من مرتبة البهائم والأنعام، فصرح جل وعلا لرسوله أن هؤلاء الذين قصصنا عليك من أخبارهم، أضل من البهائم، وهم الذين ذرأناهم لجهنم بعظمتنا، وكأنه قيل ما لهم رضوا لأنفسهم طريق جهنم؟ قيل لأن لهم قلوب لا يققهون بها، الفقه الذي كلفوا به وهو النظر في أدلة التوحيد، وثبوت النبوة، ولهم أعين لا يققهون بها، الفقه الذي كلفوا به وهو النظر في أدلة التوحيد، وثبوت النبوة، ولهم أعين لا

<sup>(&#</sup>x27;) تفسير البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن حيان ج٧ ص٢٤٣

<sup>(</sup>۲) تفسير معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن سعود البغوي ج٦ ص٣٨٠٠

<sup>(</sup>۳) انظر تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ج۲۲ ص۱۲۷

يبصرون بها الإبصار النافع في أمور الآخرة الباقية،ولهم آذان لا يسمعون بها ما ينفعهم. ثم بين حال هؤلاء في الدنيا حينما سلبت منهم هذه المعاني السامية، من عقل وسمع وبصر، أنهم بعدوا عن معاني الإنسانية، فأصبحوا كالأنعام في عدم الفقه، بل وصلوا إلى حالة أن يكونوا أضل منها، لأن الأنعام تهرب إذا ما سمعت صوتا منكرا، يترتب عليه ضرها وتنتظر ما ينفعها من الماء والمرعى، فتقصده. والأنعام لا قدرة لها على ما يترتب على هذه المدارك من الفقه، وهؤلاء مع قدرتهم على ذلك أهملوه عن رتبتها. كما أن من طلب الكمال وسعى له مع نزاع الشهوات علا على درجة الملائكة بما قاسى من جهاد النفس. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان جعل في خلقه وسطا بين الملك الذي هو عقل صرف، والحيوان الذي هو شهوة مجردة، فإن غلب عقله كان أعلى بما عالجه من جهاد الشهوات في أحسن تقويم من الملائكة، وإن غلبت عليه شهوته كان أسفل من الحيوان بما أضاع من عقله فكان أسفل سافلين. (١)

#### ثالثاً: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام بتسخيرها وتذليلها لهم

إن من أكبر نعم الله تعالى التي لا تحصى على هذا الآدمي، أن سخر له هذا الكون بما خلق فيه لخدمته وتسبير حياته في الدنيا. ومن أهم المسخرات للآدمي جنس الأنعام التي ذللها له، فهو يقودها كيف يشاء، وأين شاء، قال تعالى (أوَلَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمّا عَملَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ \*وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمَنْهَا رِكُوبُهُمْ وَمَنْهَا يَأْكُلُونَ \*وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ \*وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمَنْهَا رِكُوبُهُمْ وَمَنْهَا يَأْكُلُونَ \*وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ (يس٧١-٧١-٧٣) والمعنى: أن الله تعالى يُذَكِر الآدميين بهذه النعمة التي ذلل لهم فيها هذه الأنعام، والتي لولا تذليله لها وتسخيرها، ما استطاعوا تملكها، ولا التصرف بها، فلو خلقت هذه الأنعام وحشية ما استطاعوا أن يركبوها، ولا أن ينتفعوا بها، ولذلك أوجب الله تعالى شكر هذه النعمة، قال تعالى ﴿ لتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نعْمَة رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنّا إِلَى رَبَنَا لَكُمُ لِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهُ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنّا إِلَى رَبّنا لَمْ أَلُونَ ﴾ (الزخرف ١٣٠-١٤) ثم إن من نعم تسخير الأنعام للآدميين، أن جعل منها ما يأكلون لموها، ويشربون ألبانها، ويلبسون جلودها و أوبارها وأصوافها وأصوافها (٢).

#### رابعاً: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام بالخلود في الآخرة

إن من حكمة الله تعالى في خلق الأرض، أن جعل الله الآدمي فيها خليفة، يقوم بعمارتها، دون أن يخلد فيها. حيث إن الخلود لا يكون إلا في الآخرة، إما خلود نعيم لمن قام بحق الخلافة، والتي أصلها عبادة الله تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي ج٣ص١٥٨

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر النسفی ج٤ ص١٣

(الذاريات٥٥)، وإما خلود في النار لمن خالف حقيقة وجوده وخلافته في الأرض. و الله تعالى ما جعل الأنعام مخلدة، في الدنيا ولا في الآخرة، إنما جعلها وسيلة لخدمة المستخلفين في الأرض، وهم الآدميون، ولذلك ليس لها بعد البعث خلود في جنة ولا في نار، إنما يقضي الله تعالى عليها، بعد عدل الحساب فيما بينها، بالفناء التام، قال تعالى إنّا أَنْدَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ (النبأ ٤٠) والمعنى: أن الله تعالى يجمع الوحوش، والسباع، والأنعام كلها، فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا من عدله سبحانه وتعالى بين الخلائق، قال النبي على [...حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء]، (١) ثم يقول لهم بعد هذا القصاص العادل كونوا ترابا. حينها يتمنى هذا الآدمي الذي خُلُفَ في الأرض، ولم يعمل بحق خلافته، فكفر وجحد، أن لو كان في الدنيا خنزيراً، حتى يصير في هذا اليوم ترابا، كما صارت الوحوش والسباع والأنعام. (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير مقاتل لأبي الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي ج٣ص ٤٤٤

# المبحث الثاني تفضيل الآدميين بعضهم على بعض

وفيه ثلاثة مطالب: -

المطلب الأول: تفضيل الآدميين المؤمنين على الكافرين

المطلب الثاني: تفضيل الأنبياء على سائر البشر

المطلب الثالث: تفضيل الأنبياء والرسل بعضهم على بعض

#### المبحث الثاني

## تفضيل الآدميين بعضهم على بعض

وكما أن الله تعالى فاضل بين الآدميين وباقي المخلوقات، فقد فاضل أيضا بين الآدميين فيما بينهم، قال تعالى ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيَتَّذِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَـةُ رَبِّكَ خَيْرٌ ممَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (الزخرف٣٢).

ولبيان التفاضل بين الآدميين فيما بينهم وضع الباحث لهذا المبحث ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تفضيل المؤمنين من البشر على الكافرين

إن من عدل الله المطلق، أنه ما ساوى بين من آمن بدعوى الرسل، ورسالاتهم، وبين من أنكر وجحد وكفر، قال تعالى ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ \*أَمًّا الَّذِينَ مَن أَنكر وجحد وكفر، قال تعالى ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ \* أَمًّا الَّذِينَ فَسَقُوا آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ المَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمُأُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ المَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُوا الْمُؤْمِنِينَ على الكافرين في الدنيا وَالآخرة.

وتتلخص هذه المفاضلة بين المؤمنين والكافرين في الأمور الآتية: -

#### أولا: تفضيل المؤمنين على الكافرين بالسعادة في الحياة الدنيا

لقد فطر الله تعالى الإنسان على البحث عن السعادة في الدنيا، فكل إنسان يبحث عن السعادة، ولذلك نجد أن أي تصرف يتصرفه الإنسان، تكون غايته فيه تحصيل السعادة. فالذي يبحث عن الحب، يحب لأجل تحصيل السعادة، والذي يبحث عن امرأة حسناء، يتزوجها لأجل تحصيل السعادة، والذي يدرس، يكد لينجح ويحصل الشهادة، فالغاية تحصيل السعادة، فكل تصرفات الإنسان في الدنيا مبنية على غاية هي تحصيل السعادة.

ولكن هل سعادة الدنيا هي السعادة الحقيقة؟ إن السعادة الحقيقية للإنسان في الدنيا لا تتحقق بكثرة المال، ولا بعلو الدرجات، ولا بتحصيل الشهادات، ولا بنكاح النساء، وكثرة العيال، إنما السعادة الحقيقية تحقق عند الإنسان بمدى علاقته مع ربه، والتزامه بدينه، والسير على نهج نبيه، وأما من قطع هذه العلاقة مع ربه، فإن له الشقاوة بدلا من السعادة، قال تعالى على نهج نبيه، وأما من قطع هذه العلاقة مع ربه، فإن له الشقاوة بدلا من السعادة، قال تعالى فومَن أعْرَض عَنْ ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القيامة أعْمَى ﴾ (طه:١٢) والمعنى: أن من ذكرة الله تعالى، فتولى عن ذكره ولم يقبله، ولم يستجب له، ولم يتعظ، سيكون له هذا المقام، وهو مقام الضنك في المعيشة الضيقة، في المنازل والأماكن والمعايش.

قال ابن عباس في تفسير الضنك: " هو الشقاء " الذي عكس السعادة، وقال مجاهد<sup>(١)</sup>: الضنك هو الضيق في الحياة.<sup>(٢)</sup>

وقد اختلف العلماء في مكان هذا العيش الضنك، فمنهم من قال في الدنيا، ومنهم من قال في الدنيا، ومنهم من قال في القبر، ومنهم من قال في الآخرة في جهنم. قال قتادة (٢) في تفسيرها: هم أهل الكفر في النار، وقال آخرون: هم أهل الحرام في الدنيا، وصف الله معيشتهم بالضنك، وقال أبو سعيد الخدري: المعيشة الضنك هي عذاب القبر، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. (٤)

والذي يراه الباحث أن هذه المعيشة الضنك، هي في الدنيا وفي القبر، وليست في الآخرة، لقوله تعالى: ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى )، فكانت المقدمة الضنك في الدنيا، ثم العمى في الآخرة.

إن علاقة الالتزام والارتباط بين الإنسان مع ربه، تحقق محبة الله تعالى للإنسان، والتي هي أعظم وأكثر سعادة، يحققها الإنسان في الدنيا، والتي تؤدي إلى سعادة دائمة في الآخرة، وبهذا قال تعالى في الحديث القدسي: [ ما زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه] (٥).

وتحصيل محبة الله تعالى، هي علامة من علامات قبول الله للعبد، كما روي في الحديث [ إذا أحب الله العبد دعا جبريل: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض ] (٦).

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن المؤمن الذي وفق لطاعة الله وعبادته، المنعم عليه بمحبته، المغمور بسعادة الدنيا والآخرة بهدايته له، قد فضل على الكافر المنكر الجاحد لنعم الله تعالى، المعرض عن طاعته، المحروم من محبته، الشقي في حياته و آخرته.

<sup>(&#</sup>x27;) ترجمة: هو مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي الأسود، تابعي كبير مولى السائب بن أبي السائب، شيخ القراء والمفسرين، أخذ القرآن والفقه والتفسير عن ابن عباس

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر جامع البيان في تأويل القرآن ج١٦٥ ص١٦٥

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) ترجمة: هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، حافظ العصر قدوة المفسرين والمحدثين، وهو تابعي كبير ولد سنة ٦٠هـــ

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق ج١٦٥ ص١٦٥

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع ح٢٥٠٢

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة ح٣٢٠٩ ، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده، ح٢٦٣٧

#### ثانياً: تفضيل المؤمنين على الكافرين بالاستقامة في الأخلاق وحسن العقل والتفكير

إن من نعمة الله تعالى على الإنسان، أن منحه نعمة العقل والتفكير، الذي بهما يهتدي اللي السلوك القويم، والأخلاق الحميدة. المؤمن اهتدى لطريق الإيمان وعمل بهذه النعمة، ووضعها في مكانها الصحيح، فاهتدى بها، ورشّد سلوكه، وحافظ على أخلاقه. أما الكافر فقد ضل الطريق، وعطل هذه النعمة التي وهبها الله تعالى له، وهي نعمة العقل والتفكير، وبتعطيلها عَطّل سلوكه وأخلاقه، فأصبح كالبهائم، بل هو أضل، قال تعالى:

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً \* أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ (الفرقان ٤٣ - ٤٤).

ومن مظاهر المؤمنين الذين استقاموا على دين الله تعالى، على الكافرين الذين انحرفوا عنه، إن الله تعالى و عد المؤمنين بأفضل مكان في الآخرة وهي الجنة، وتوعد الكافرين المنحرفين بأخبث مكان في النار، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله يُدْخِلُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ بَخْدِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًى لَهُمْ ﴾ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًى لَهُمْ ﴾ (محمد١٢).

ثم إن الله تعالى بشر الذين استقاموا على دينه واهتدوا، بالبشارة السارة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَالْكَةُ أَلًا تَخَافُوا وَلَا خَرْنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أُولِيَاوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴾ (فصلت ٣٠٠- ٣١). والمعنى : قال عمر . في الاستقامة هي أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعلب. وقال عثمان ، هم الذين اخلصوا العمل لله تعالى، وقال الحسن (١) في : هم الذين استقاموا على أمر الله تعالى المعمل الله تعالى أمر الله تعالى عند الموت، وقال قتادة عند البعث من القبور. وقوله تعالى: ( ألا تخافوا ولا تحزنوا ) قال عجاهد: ألا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولا، فإنا نخلفكم في ذلك كله، وقوله تعالى: ( وأبشروا بالجنة التي كنتم توعون ) قال وكيع وابن الجراح: البشرى تكون في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث. (\*)

<sup>(&#</sup>x27;)ترجمة: هو الحسن بن محمد بن الحنيفية الهاشمي الإمام، وجده علي بن أبي طالب، وهو من كبار التابعين، حدث عن ابن عباس وكبار الصحابة.

<sup>(</sup>۲) انظر معالم النتزيل، ج٤ ص٢٠٣

إذاً الاستقامة كما عرفها علماء التفسير، ليست مظهرا خاليا من المعاني، ولا كلاماً بدون مضمون، ولا تتحصر في أمر معين من أمور الحياة، بل هي حقيقة تُترجم على أرض الواقع، فهي شعور في الضمير، وسلوك في الحياة، وصبر على التكليف، وخلق بين الناس، أمرها كبير وعسير، لا يقدر عليه إلا أهل الإيمان، وتهبط عنه عزيمة أهل الكفر.

ثم إن أهل الإيمان يستحقون عند الله هذا الإنعام الكبير، من صحبة الملائكة وولائهم، ومودتهم، ويستحقون أن يقولوا لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي وعدتم من الله، نحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة، وها هي الجنة التي أنتم سائرون إليها، فيها ما تشتهي أنفسكم وتلذ بها أعينكم، حصّاتموها بمغفرة الله ورحمته. (١)

#### ثالثاً: تفضيل المؤمنين على الكافرين في سكرات الموت وفي القبور: -

إن الموت من أشد المصائب الواقعة على الإنسان، كما سماها القرآن الكريم مصيبة الموت، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ المُوت، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِنْ الْبَيْمُ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْت الثّان دُوا عَدْلٍ مِثْكُمْ أَوْ أَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْت تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَلّاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا ولَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ولَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآَتْمِينَ ﴾ ( المائدة ١٠٦)

وإن من أعظم مقدمات هذه المصيبة، وأشدها، سكراتها، قالت عائشة وهي تصف ساعة احتضار النبي [ فجعل يدخل يديه في الماء يمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن المموت سكرات ] (٢)، وقد أخبر القران الكريم عن السكرات حال الاحتضار فقال : ﴿ وَجَاءَتُ المُومَّتِ بِالْحَقِّ دُلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ (ق ١٩) وفي هذه السكرات، يختلف حال المؤمنين عن حال الكافرين في شدتها وصعوبة خروج الروح فيها، فالقرآن يصف لنا حال الكافرين في سكرات الموت وهي تُنزع أرواحهم من أجسادهم نزعا شديداً، وكأنها الصوف الذي ألقي في غصن شوك، ثم ينزع الصوف من الشوك، فقال تعالى: ﴿ وَالنَّازِعَاتِ عَرْقًا ﴾ (النازعات ١) وصور حال المؤمنين وأرواحهم تنشط من أجسادهم بسهولة، وكأنها الماء يُسال من فم السقاء، وقال تعالى: ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشُطًا ﴾ (النازعات ٢). وأيضا وصف حال المؤمنين في هذا الموقف العصيب في معالجة سكرات الموت، حيث يُثبت المؤمنون على إيمانهم، فتهرع إليهم الملائكة، لتقينهم كلمة التوحيد، أما الكافرين فتهرع إليهم الشياطين، لتثبتهم على الكفر، وتصرفهم عن التوحيد، قال تعالى: ﴿ يُثبتُ اللهُ الَذِينَ آمَلُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاقِ الدُنْيَا وَفِي الأَخِرةِ وَيُضِلُ التوحيد، قال تعالى: ﴿ يُثبتُ اللهُ الذِينَ آمَلُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاقِ الدُنْيَاقِ الأَخِرةِ وَيُضِلُ التوحيد، قال تعالى: ﴿ يُثبتُ اللهُ الذِينَ آمَلُوا بِالقَوْلُ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاقِ الدُنْيَاقِ المُؤْمِ ويُضِلُ

<sup>(</sup>۱) انظر في ظلال القرآن ج٧ ص٢٣٩

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت ح١٥١٠

الله الظّالِمِينَ وَيَقْعَلُ الله مَا يَشَاء ﴾ (إبراهيم ٢٧) والمعنى: إن الله تعالى يثبت المؤمنين الذين ثبتوا على كلمة التوحيد في الدنيا، حتى إذا ما تعرضوا للفتن، لا تُزغ قلوبهم وألسنتهم عنها، كما ثبت أصحاب الأخدود عليها عندما تعرضوا لفتنة الإلقاء في النار مقابل التخلي عنها، فرضوا بنار الأخدود مقابل أن يثبتوا على كلمة التوحيد.

أما في الآخرة: فالجمهور على أن التثبيت يكون في القبر، وذلك بتلقين الجواب الصحيح عند سؤال الملكين، عندما يسألانه، من ربك، وما دينك، ومن نبيك، فيلقن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد الله نبيي. فأما الظالمون، والكافرون فلا يثبتهم الله تعالى في مواطن الفتن، فتزل أقدامهم وهم في الدنيا، وفي الآخرة هم أزل، فلا ثبات عند سؤال الملكين، إنما يجيبون لا ندري، فيقال لأحدهم: لا علمت و لا دريت (۱).

ولقد صور النبي على أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين، عند خروج السروح، في الدنيا، وعند دخول القبر في الآخرة، في حديث رواه البراء بن عازب، قال [ خرجنا مع وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر،مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوهم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة،حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجهيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك، وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقو لان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقو لان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقو لان له وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، فآمنت به وصدقت،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الكشاف ج٢ ص٣٨٥

فينادى مناد من السماء، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا لــه باباً إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيــه رجــل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول ربى أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلى ومالى. قال وإن العبد الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوخ، ويجلسون منه مد البصر، ثم يجئ ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود (١) من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في ذلك المسوخ، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلا يَدْخُلُونَ الجَنَّــةَ حَتَّى يَلجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخياط وكَذَلكَ نَجْري المُجْرمينَ ﴾ (الأعراف: ٤٠). فيقول الله اكتبوا كتابه في سجيل، في الأرض السفلي، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ﴿ حُنَفَاءَ للله غَيْرَ مُستُسْركينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالله فَكَأَنَّمَا خَرَّ منَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوي بِه الرِّيحُ في مكان سنحيق ﴾ (الحج: ٣٠). فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه ويقولان له:من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى، فيقولان له ما هذا الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى، فينادى مناد من السماء، أن كذب، فافر شوه من النار، و افتحوا

هاه لا أدري، فيقو لان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقو لان له ما هذا الدي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فينادي مناد من السماء، أن كذب، فافرشوه من النار، وافتحوا له باب إلى النار، فيأتيه من حرها، وسمومها، ويضيق عليه قبره، حتى تختلف فيه أضلعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوعك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت فوجهك يجئ بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة]

ومما يدل على عذاب القبور في حق الكفار قوله تعالى في حق آل فرعون (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشيًّا ويَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخلُوا آلَ فرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ (غافر ٢٤).

(١) السفود: الشوك

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، كتاب السنة، باب المسألة في القبر وعذاب القبر ح ٤٧٥٣ صححه الألباني

#### رابعاً: تفضيل المؤمنين على الكافرين عند البعث والحشر

بعد الانتهاء من حياة البرزخ وبعد النفخة الأولى، التي يصعق بها الخلائق جميعها، حتى الملائكة، ومعهم ملك الموت، حيث يقبض روحه بيده، بعدها تنفخ النفخة الثانية التي بها تنشق الأرض عما في بطنها، قال تعالى ﴿وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتُ \*وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴾ نتشق الأرض عما في بطنها، قال تعالى ﴿وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتُ \*وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴾ (الاشقاق٣-٤) ويكون البعث على حالتين: بعث فيه الأمن، وعدم الخوف، والحزن من الفزع الأكبر، وهو للمؤمنين، قال تعالى ﴿ لَمَا يَحْرُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (الأنبياء٣٠١). وبعث فيه الذلة والانكسار من هول المطلع، قال تعالى: ﴿ فَيُومُ اللّهَ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ يَ كَاتُوا يُوعَدُونَ ﴾ (المعارج٣؛-٤٠).

فكل إنسان يبعث على الحالة التي مات عليها، فمن مات على طاعة بعث عليها، ومن مات على معصية بعث عليها، وهذا ما بينه النبي في حجة الوداع، عندما سقط رجل عن ناقته وهو يطوف حول الكعبة، فمات، فقال النبي لأصحابه: [غسلوه بماء وسدر، وكفنوه في تغييه، ولا تنمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملب] (1). وكذلك في الحشر، يتفاضل المؤمنون على الكافرين، حيث يحشر الخلائق كلها على حالة واحدة، لا تختلف، فيكونوا حفاة عراة غرلاً، كما ورد في الحديث الصحيح قال الناز تحسرون حفاة عراه غرلاً، فقالت عائشة: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعضه وقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك] (٢). ويكون النفاضل والتمايز، في كيفية الحشر والسوق الله تعالى، قال تعالى في مؤم نحشر المتقين إلى الرَحْمُن وَقُدًا \* وَنَسُوقُ المُجْرِمِينَ إلَى المَحْشر على حاله التي ماتت عليه، فالتي ماتت على الإيمان، تحشر في حالة تختلف عن غيره في تعالى عنها، ويستقبلها بالرضى، وكل فرد من هذه الجماعة على حالة تختلف عن غيره في نفس الجماعة، وذلك على حسب إيمانه. ولقد قرأ على هذه الآية وقال: والله ما يحشرون عليها رجلهم ولا يساقون سوقا، ولكنهم يُؤتون بنوق من نوق الجنة، لم تنظر الخلائق كمثلها، عليها رحال من الذهب، وأزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يطرقون باب الجنة، الم تنظر الخلائق كمثلها، عليها رحال من الذهب، وأزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يطرقون باب الجنة الم الجنة، الم الخوث الم الخوث الم المناه، والنهم ولا يساقون سوقا، ولكنهم يُؤتون بنوق من نوق الجنة، لم تنظر الخلائق كمثلها،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري-كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين ح ١٢٦٥

<sup>( )</sup> صحيح البخاري - كتاب الرقائق باب كيف الحشر ح٢٥٢٧

<sup>( ٔ )</sup> أنظر الدر المنثور في التأويل بالمأثور للسيوطي – ج ٥ ص٢٩٥

أما حال أهل الكفر، فإنهم يحشرون على وجوهم عمياً، يتخبطون من العمى، قال تعالى ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلُلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القيامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ (الإسراء ٩٧).

أي أنهم يحشرون على حالة أضل من حالة البهائم، فهي تمشي على أرجلها الأربع، أما هم فيمشون على وجوههم، التي تكبرت عن السجود لله في الدنيا، والله تكفل بذلها في أرض المحشر، عند البعث، فيسجدها رغم أنفها، ويسيرها في أرض المحشر عليها إذلالاً لها بين الخلائق، لأنها ما تذللت لله تعالى في الدنيا. وقد تعجب أصحاب النبي من حال هذا الحشر، فقالوا: [يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا، قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ](١)

يُقضى فيه من الحساب، قدر ما يُقضى بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنيا. وقيل لا

ير اد حقيقة العدد إنما أريد به طول الموقف يوم القيامة وما فيه من الشدائد.<sup>(٣)</sup> و أمـــا المـــؤمن

فعليه كما بين صلاتي الظهر والعصر، كما ورد في الحديث عن النبي الله أنه قال: [يوم

القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر]. (٤) خامساً: تفضيل المؤمنين على الكافرين عند الحساب

وكما فضل المؤمنون على الكافرين في قبورهم، وفي بعثهم، وحشرهم، فهناك تفاضل بينهم في وقوفهم بين يدي الله تعالى للحساب، فإن المؤمنين يأتون ربهم وكتبهم بأيمانهم، فيحاسبهم الله بها حسابا يسيرا، وتكون النتيجة معروفة، وهي الانقلاب إلى الأهل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ح ٧٦٠٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الآذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ح٦٦٠

<sup>(&</sup>quot;)أنظر الجامع لأحكام القرآن ج١٨ ص٢٨٢

<sup>(</sup>أ) روه الحاكم في مستدركه ، ج١ ص١٥٨، ح ٢٨٤، صحيح الإسناد على شرط الشيخين

بحالة السرور والفرح، قال تعالى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسابًا يسيرًا \* وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ (الانشقاق٧-٩)، وأما الكافر فيأتي ربه جل وعلا وكتابه بشماله، من وراء ظهره، فيحاسب الحساب العسير، ويدعو على نفسه بالويل والثبور، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ \* فَسَوْفَ يَدْعُو تُبُورًا \* وَيَصلّى سَعِيرًا ﴾ (الانشقاق-١٠١٠)، والمعنى في قوله: (فسوف يحاسب حسابا يسيرا) هو أن تعرض عليه سيئاته، شم يغفرها الله له الله له، ورد في الحديث الصحيح من حديث عائشة قالت: قال رسول الله في أول الله يقول: فسوف يحاسب هلك، فقلت يا رسول الله، فإن الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا الله، فإن الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال: ذلك العرض]

أما قول (وينقلب إلى أهله مسرورا) يعني في الجنة من الحور العين وزوجات الدنيا، والسرور، وما أوتي من الكرامة. وقوله: (وأما من أوتي كتابه وراء ظهره) قال المفسرون: تغل يده اليمنى إلى عنقه، وتجعل يده اليسرى وراء ظهره. يقول: يا ويله يا شهوراه، وهذا يقوله من وقع في هلكه، وقوله: (إنه كان في أهله مسرورا) يعني في الدنيا، مسرورا باتباع هواه، وركوب شهواته. (٢)

في قوله: (ويصلى سعيرا)قراءتان، قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، والكسائي، (ويُصلّى) بضم الياء وتشديد اللام، وقرأ عاصم، وأبو عمرو، (ويصلي) بفتح الياء الخفيفة. (٣)

الجمع بين القراءتين: (يَصلى) بفتح الياء، يعني أنه يذهب بقدميه إلى جهنم، وهو يدعوا على نفسه بالويل والثبور، أما القراءة الثانية بالضم والتشديد، فتدل على شدة الزجر وأخذه بعنف على يدي الملائكة حتى يلقوه في جهنم، إلقاء فيه الذلة والتوبيخ، والشدة.

وهناك حالة أخرى لأهل الإيمان بعد انقضاء الحساب ينطلق المومن في أرض المحشر ينادي بين الخلائق، فرحا مسرورا، هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فيغبطه أهل المحشر، ويتمنون صحبته إلى الجنة قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابِكُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقِ حسسابِيه ﴾ (الحاقة ١٩٠١-٢٠)(أ) وأما الكافر، فينطلق في أرض المحشر وهو يقول يا لينتي لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، فيلعنه أهل المحشر، جميعهم وهم يقولون: اللهم لا تجمعنا معه.قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي فَلِعنه أَوتِي فَلِعنه أَلْ المَنْ المَنْ أُوتِي فَلِعنه أَلْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ أَوْتِي فَلَا المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ أُوتِي فَلَا المَنْ المِنْ المَنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَنْ المَنْ المَنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَنْ المَنْ المَنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المِنْ المِنْ المَنْ المَنْ المَنْ المِنْ المُنْ المَنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَنْ المُنْ المَنْ ا

سنن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقاق والورع عن رسول الله ، باب ما جاء في نضح بول الغلام ح 7277 صححه الألباني

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير زاد المسير، لابن الجوزي ج٩ ص٦٤

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> انظر المرجع السابق ج٩ ص٥٥

<sup>(</sup>أ)انظر تفسير ابن كثير ج٤ ص٤١٥

كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ القَاضِيةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنِّي سَلْطَانيَهُ ﴾ (الحاقة ٥٠ - ٢٩).

#### سادساً: تفضيل المؤمنين على الكافرين في دخول الجنة والنار

وكذلك يتمايز المؤمنون على الكافرين يوم القيامة بعد انتهاء الحساب، في إرسالهم الله أماكنهم في الجنة أو النار، فيرسل المؤمنون إلى الجنة، زمرا وجماعات، تحفهم الملائكة من كل جانب، تبارك لهم هذا الإرسال الكريم. ويدع الكفار إلى النار زمرا وجماعات، تسوقهم الملائكة سوق البهائم، تلعنهم وتوبخهم بهذا الإرسال الخبيث، قال تعالى وسيق الدين كفروا إلى جَهنّم زُمرًا حتى إذا جَاءُوها فُتحت أَبُوابُها وقالَ لَهُمْ خَزَنتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ منْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبّكُمْ ويَنْدُرُونَكُمْ القاء يَوْمكُمْ هَذَا قَالُوا بلَى ولَكِنْ حَقّت كَلَمَة العَذَاب عَلَى الكَافِرين قيلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنّم خَالِدينَ فِيهَا فَبِئس مَتْوَى المُتَكَبِّرِينَ ﴾ (الزمر٧١-٧٧).

تبين الآيات حال أهل الكفر، حيث يساقون إلى أبواب جهنم سوقا عنيفا، فيه التوبيخ والتبكيت، أفواجا وجماعات، بعضهم على إثر بعض، كل أمة على حدة، حتى إذا وصلوا إلى أبوابها، فتحت الأبواب السبعة، التي كانت مغلقة قبل أن يدخلوها، وهي أبواب الدركات السبع للنار، فتقول لهم خزنة جهنم، حين دخولهم فيها، قولا فيه التوبيخ والتقريع (ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم) وهذا جنس استقبال مهين لهم فقولهم: منكم، أي من جنس الإنس حتى لا تكون لهم حجة على الله، فيكون الرد من الكفار،الاعتراف بالذنب، يوم لا ينفع هذا الاعتراف والندم، فيأتيهم الجواب على هذا الاعتراف والإقرار منهم، أن ادخلوا أبواب جهنم التي أعدت لكم، فبئس ما رضيتم لأنفسكم من مسكن ومضجع. (١)

وأما حال المؤمنين في سوقهم إلى الجنة، قال تعالى: ﴿ وَسَيِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَقُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا لَجَنَّةٍ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَقُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلُوهِنَ ﴾ (الزمر ٧٣) شتان بين سوق فيه التوبيخ قال فيه تعالى (بئس مثوى المتكبرين)، وسوق فيه الترحيب قال فيه تعالى: (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين).

لقد عبر الله تعالى عن أخذ الفريقين للجنة أو النار، بلفظ السوق، فما الفرق بينهما؟. فالجواب: إن المراد بسوق أهل النار، طردهم إلى العذاب بالعنف والشدة، كما يفعل بالأسير، إذا سيق إلى حبسه أو قتله. أما المراد بسوق أهل الجنة، وهو سوق مراكبهم التي تنقلهم من أرض المحشر، إلى باب الجنان، وهذا فيه تكريم وتشريف لهم بإسراعهم إلى دار الكرامة،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن أبو الحسن على بن محمد بن إبراهيم البغدادي ج٦ ص٨٥

والمقامة والرضوان، فالمؤمنون إذا ما جاءوا أبواب الجنة، ووصلوا إليها، وجدوها مفتحة جاهزة لدخولهم فيها، وهذا معنى التعبير بالواو، في قوله (وفتحت) دلالة على أنهم وجدوها مفتحة، جاهزة لاستقبالهم، لإدخال السرور إلى أنفسهم عند رؤيتها مفتحة، بخلاف أهل النار، عندما يصلوا إلى أبواب جهنم، فيجدوها مغلقة، وهذا فيه الإذلال والإهانة لهم، وشدة العذاب لهم حينما تفتح فجأة في وجوههم، وقيل إن الواو دلالة على أن أبواب الجنة ثمانية، وهي أكثر من أبواب النار السبعة، فالعرب تعطف بالواو فيما فوق السبعة، فيقولون:سبعة وثمانية (۱) ومن التفاضل والتمايز بين المؤمنين والكفار، في دخول الجنة والنار، أن عصاة المؤمنين الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، وقضي بهم إلى جهنم، يأخذون عقوبة معينة فيها، ولمدة محدودة، تختلف عن عقوبة أهل الكفر، حيث يدخلون في الدرك الأعلى من النار والتي تسمى جهنم، حيث لا خلود فيها أبدا، والعذاب فيه أخف بكثير عن عذاب باقي الدركات السفلى، فتراعى العبادات والطاعات، التي أداها ذلك العاصي، كما قال في الحديث: [ منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى تركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته ] (۱)

# المطلب الثاني: تفضيل الأنبياء على سائر البشر

لما استخلف الله تعالى الآدمي في الأرض، جعل لهذا الاستخلاف عوامل بقاء، تسيره بين الناس، ومن أهم هذه العوامل، إرسال الرسل والأنبياء لتعريف الناس على الله تعالى، والله تعالى اصطفى الأنبياء من جنس الناس أنفسهم لتبليغ رسالته لهم، قال تعالى: (الله يَصْطَفِي مِنَ المَلَائِكَة رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (الحجه٧). ومن طبيعة المُرسَل أن يكون أفضل من المُرسَل إليه، حتى يستطيع أن يؤثر فيهم، وليكون أهلا لحمل الرسالة.

ومن أهم خصال التفضيل بين الأنبياء والبشر، ما يلي: -

# أولاً: تفضيل الأنبياء على البشر بقوة الإيمان والاصطفاء

إن رابطة الإيمان هي أقوى رابطة بين الله تعالى وعباده، والله تعالى يصطفي لهذه الرابطة من يحب من عباده، وهذه المحبة لا تُحقق بين العبد وربه إلا بكثرة الطاعة والعبادة،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل ج ٦ ص٨٥

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ح٢٨٥٤

قال تعالى في الحديث القدسي [ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.....] (۱). فالاصطفاء للأنبياء من الله تعالى، ارتضاء واختيار، يتحقق بالعبودية لله تعالى، فكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية، علت درجته عند ربه، واستحق أن يُشَرَّف بلقب العبد الذي هو من أشرف المقامات، ولذلك ما حققه الأنبياء من لقب العبودية الحقّه، هو نتاج كمال تحقيق الطاعة لله تعالى، وهي مُحصلة الإيمان، الذي عجز عن تحقيقه بهذا الشكل باقى البشر. (۲)

والإيمان عند الأنبياء يختلف في قوته وصلابته عن الإيمان عند البـشر، حيـث إن الإيمان، درجات ومراتب، والأنبياء هم أعلاها مرتبة، والنبي على جعل مراتب الدين ثلاثـة، أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليها الإسلام، فكل محسن مؤمن، وكل مـؤمن مـسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا. (٦) والأنبياء بلغوا أعلى مراتـب الـدين وهـو الإحسان، فما من نبي إلا كان محسنا، بعكس البشر، فما نال هذه الدرجة والمرتبـة مـنهم إلا القلة القليلة، وبدرجة لا تتكافأ مع إحسان الأنبياء، الذي أوصلهم إلى درجة النبوة، والرسالة.

# ثانياً: تفضيل الأنبياء على البشر بتأييدهم بالمعجزات

إن من سنة الله تعالى في بعث الأنبياء والرسل، أن جعل لكل نبي أو رسول معجزة، دالة على صدق نبوته، أو رسالته، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلِلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالبَيِّنَاتِ فَاتْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ (الروم٤٤). أي بالمعجزات، والحجج النيرات الدالة على صدق رسالتهم ونبوتهم. (٤)

والمعجزة لغةً: هي من العجز، أي نقيض القدرة والحزم، فيقال عجز عن الأمر عجزاً فهو غير قادر على فعله، أي فهو عاجز. (٥)

المعجزة اصطلاحا: هي أمر يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله أو هي أمر خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب المعروفة يخلقه الله تعالى على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها شاهدا على صدقه. (٦)

<sup>()</sup> صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ح٢٥٠٢

<sup>(&#</sup>x27;) انظر العقيدة الطحاوية ص١٤٩

<sup>(ً)</sup> انظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص٦

<sup>(</sup>٤) انظر فتح القدير ج٤ - ص٢٧٦

<sup>(°)</sup> انظر تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي ج١٥ ص٢٠٠٠

<sup>(1)</sup> مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ص ٧٣

والله تعالى أيد بعض البشر بالكرامات، التي تختلف في خصائصها عن المعجزات، فالمعجزة هي للأنبياء فقط، أما الكرامة فهي للبشر عامة. ولا يجوز للنبي أن يخفي المعجزة لأنها مصدقة لنبوته، أما الكرامة فلا يجوز لصاحبها أن يظهرها إلا للضرورة، حتى لا تُدخل الرياء في نفسه. والمعجزة يُتحدى بها بعكس الكرامة التي لا يجوز التحدي بها.

ولقد تحدى كل نبي قومه بأن يأتوا بمثل معجزته، فما استطاع أحد منهم ذلك ، فموسى -عليه السلام - تحدى فرعون وقومه بمعجزة العصا، وردوا عليه بحبال السحر، فكان الغلبة للمعجزة على السحر، قال تعالى: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى \* للمعجزة على السحر، قال تعالى: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى \* قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سحْرهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى \* فَأُوْجَسَ في نَفْسه خيفةً مُوسَى \* قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى \* وَأَلْقِ مَا في يَمينكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا خَوْلًا إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى \* وَأَلْقِ مَا في يَمينكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كِيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى \* فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَحَرَةُ سَجَدًا قَالُوا آمَنَا بِرَبً هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ (طه: ٥٠ - ٧٠).

والمعنى: أن السحرة قالوا لموسى: إما أن تُلقي عصاك التي جئت بها متحديا، أو نكون أول من يلقي، والمراد هنا هو إلقاء العصاعلى الأرض، فكان رد موسى عليه السلام - أن أمرهم بالإلقاء أولاً لتكون معجزته أظهر على سحرهم، فبعد أن ألقوا وتخيل سحرهم أنه حقيقة وذلك أنهم لطخوا حبالهم وعصيهم بماء الزئبق، ثم عرضوها لحرارة الشمس الشديدة، مما جعلها تهتز وتتحرك، فوقع الخوف في قلب موسى، والذي هو من طبيعة البشر، حتى حاول أن يفر من أرض المبارزة، لولا أن ناداه ربه، بأنه هو الأعلى وأمره بالقاء عصاة المعجزة، فكان النصر للمعجزة على السحر. وخرت السحرة سجداً لله تعالى معترفين بنبوة موسى عليه السلام - وزيف سحرهم، وتحملوا بذلك تهديد فرعون وبطشه لهم مقابل مغفرة الله لهم على ذنوبهم وكفرهم. (١)

ولقد حاولت قريش تحدي رسول الله المعجزة القرآن، التي جاءهم بها محمد والتي قال عنها رب العالمين ألَّ لُ لِنِ اجْتَمَعَت الإِنْسُ وَالجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لَا يَالَّونَ عَنها رب العالمين ألَّ لُ لِنَ اجْتَمَعَت الإِنْسُ وَالجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (الإسراء:٨٨)، معتمدين على فصاحة ألسنتهم وقوة بلاغتهم وبيانهم، فكانت النتيجة الفشل والهزيمة، والاعتراف بعدم القدرة على الإتيان بمثله، وذلك لما أهم قريشا أمر هذه الدعوة ، وعند اقتراب موسم الحج اجتمعت قريش ليقولوا قولاً واحداً في شأن محمد الوفود العرب الوافدة لبيت الله الحرام، فقال لهم الوليد بن المغيرة: أجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، قالوا: فأنت فقل، وأقم لنا رأياً نقول

<sup>(</sup>۱) انظر فتح القدير ج٣ ص ٤٧٠

# ثالثاً: تفضيل الأنبياء على البشر بالصدق والحكمة ورجاحة العقل

لقد كان الأنبياء من أصدق أقوامهم لساناً وأرجحهم عقلاً وأكثرهم حكمة، والله تعالى بين هذه الخصال الحميدة، فيهم في آيات عدة، قال تعالى واذْكُر في الكتاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مَخْلُصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (مريم: ١٥) وقال تعالى ولُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ المَقْرِيةِ النَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْء فَاسِقِين (الأنبياء: ٤٤). وقال تعالى في وصف رسول الله الله وإنَّكَ لَعلى خُلُق عَظِيمٍ (القلم: ٤) . و جمع له أف ضل الخصال الحميدة التي اتصف بها جميع الأنبياء والمرسلين.

ولقد ظهرت رجاحة عقول الأنبياء على أقوامهم، من خلال مخاطبتهم لهم، فهذا إبراهيم عليه السلام - يخاطب قومه ويحاورهم في عبادة الأصنام، بعد أن قام بتحطيمها، لما أعرضوا عن دعوته، حتى اعترفوا من خلال هذا الحوار، بتفاهة عقولهم وضللها، قال تعالى عن دعوته، حتى اعترفوا من خلال هذا الحوار، بتفاهة عقولهم وضللها، قال تعالى ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ \* قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتنَا إِنَّهُ لَمِن الظَّالمينَ \* قَالُوا سَمَعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ \* قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ الظَّالمينَ \* قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتنَا يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتُسْهَمُ وَنَ \*قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتنَا يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَالُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ \*فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسهمْ فَقَالُوا إِنّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالمُونَ ﴾(الأنبياء: ٨٥ - ٢٤).

٣٣

<sup>(</sup>١) انظر الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المباركفوري ص١٠٠-١٠١

والمعنى: لما حطم إبراهيم-عليه السلام- أصنامهم التي عكفوا على عبادتها، أقاموا له محكمة علنية على رؤوس الأشهاد، أرادوا بها التشهير في شخصه أمام أعين الناس، فوجهوا له السؤال، ليقيموا عليه الحجة، فقالوا (أأنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بالهَتنَا يَا إِبْراهِيمُ) ، فنظر إليهم بعقاة المفتوح، وقلبه الواصل بربه، فلم يجد إلا أن يسخر منهم، ويجيبهم بإجابة متناسبة مع انحطاط عقولهم، وتفاهتها، فقال لهم ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ)، فكان التهكم من إبراهيم -عليه السلام- واضح في الإجابة، ولا داعي لتسميتها كذبة، كما ادعى البعض، فكأنه يقول لهم إن ألهتكم لا تدري من حطمها، أنا أم كبيرهم هذا، ولذلك فــسألوهم إن كــانوا ينطقون ويجيبون، فهذا الحوار العقلى الساخر من عقولهم، قد هزهم هزاً، حتى ردهم إلى شيء من الندبر والتعقل، والتفكير، فقالوا لبعضهم البعض:( إنِّكُمْ أَنْـــتُمُ الظّـــالمُونَ)، إن هـــذا الاعتراف كان بادرة خير لو استثمروها، حيث اعترفوا بظلمهم، وتفاهة عقولهم بهذه العبادة لأصنام لا تنطق و لا تعقل، و لا تنصر نفسها، ولكن الكبر والعناد، أعاد قلوبهم إلى الكفر والجحود، وبطر الحق، فقالوا له: (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون). إن الأولى كانت رجعة للنفوس، والثانية نكسة على الرؤوس، فكان رده على هذه النكسة، ردا فيه العنف والتبكيت ﴿ أَفُّ لَكُمْ وَلَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أَفْلَا تَعْقلُونَ ﴾ (الأنبياء: ٦٧). إن انتكاسهم هذا أخرجه عن صبره وهو الصبور الحليم، حيث أخذتهم العزة بالإثم، كما تأخذ الطغاة في كل زمان أمام غلبة الحجة عليهم، وحين فقدهم الحجة على ألسنتهم، فيلجأون إلى القوة الظالمة، فحينها قالوا: ﴿ حَرِقُوهُ وَانْصُرُوا آلهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعلينَ ﴾ (الأبياء:٦٨). (١)

ولقد ظهرت حكمة رسولنا ورجاحة عقله في إدارة الأمور بين أصحابه فضلا عن محاورة أعدائه، مثال ذلك ما روي أنه: [قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي في : دعوه و هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين] (٢).

وجاء فتى شاب الله النبي شفال: [يا رسول الله ائذن لي بالزنا! فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه، مه، فقال: أدنه فدنا منه قريبا فجلس قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه للخواتهم قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك،

<sup>(</sup>۱) انظر في ظلال القرآن ج٥ص ٥٤٦-٤٥٥

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الوضوء على البول في المسجد، ح(7)

قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء] (١).

# رابعاً: تفضيل الأنبياء على البشر بالعصمة .

إن من فضل الأنبياء على البشر، أن عصمهم عما ينافي مقتضى المعجزة، كالكذب في التبليغ، والكفر، وتعمد الكبائر والصغائر، لأن وقوعهم فيها لزم الناس عدم إتباعهم، وأن ترد عليهم شهاداتهم، ووجب زجرهم، واستحقاق العذاب والذنب عليهم، وعدم نيلهم عهد النبوة، ولا يكونوا من المخلصين ولا من المسارعين في الخيرات، وغير معدودين من المصطفين الأخيار، فالمعجزة تقتضي الصدق في دعوى النبوة، وما يتعلق بها من التبليغ، وشرعية الأحكام. والجمهور على وجوب عصمتهم، عما يتنافى مقتضى المعجزة. (٢)

وإن عدم العصمة لهم يتنافى مع وصف الله لهم في آيات كثيرة، بأنهم من المصطفين الأخيار، فإن الاصطفاء يتناول جميع الأفعال والتروك، فثبت أنهم كانوا أخيارا في كل الأمور، وهذا ينافى صدور الذنب عنهم. (٣)

أما ما وقع منهم في بعض الحوادث التي أنزل الله تعالى بها قرآنا يعالجها، فهي تقع في مسمى خلاف الأولى، حيث كان النبي فل يفعل الفعل يرى أنه هو الأولى لخدمة الدعوة، فينزل التوجيه بالعدول عن هذا الفعل، لفعل آخر أفضل منه، ومثال ذلك قوله تعالى (عَبَسَ فينزل التوجيه بالعدول عن هذا الفعل، لفعل آخر أفضل منه، ومثال ذلك قوله تعالى (عَبَسَ وَتَولَى \* أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى \* وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى \* أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الدَّكْرَى \* أَمَّا مَن السُتَغْنَى \* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى \* وَمَا عَلَيْكَ أَلًا يَزَكَّى \* وَأَمَّا مَن ْ جَاءَكَ يَسَعْى \* وَهُو يَخْشَى \* فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى (عبس:١٠٠١).

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد باقى مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، ح٢١٧٠٨ صححه شعيب الأرناؤط.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المقاصد للعلامة مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بالنفتاز اني ج٢ص٣٠٨

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي ج١ آية ٣٦

والمعنى: أن هذا التوجيه لهذه الحادثة، هو أمر عظيم جداً إنه معجزة من معجزات القرآن والإسلام الأولى، فهي الحقيقة التي أراد الله تعالى إقراراها في الأرض، والتي يترتب عليها الحياة الطبيعية الصحيحة للبشرية، فالحقيقة التي استهدفها هذا التوجيه هي الإسلام في صميمه، من جانب سماحته وعدله، وتقويمه للبشر، هذه الحقيقة ليست مجرد كيف يعامل فرد من الناس، أو صنف من الناس كما هو المعنى القريب من الحادثة والتعقيب عليها، إنما هي أبعد من هذا جداً، إنها كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن أين يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازينهم، التي يزنون بها؟ ثم أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازينهم ولا موصوفات اعتبارات سماوية، إلهية بحتة، آتية من السماء، غير مقيدة بملابسات أرضهم ولا موصوفات حياتهم وتصوراتهم. (١)

أما باقي البشر فالنبي الله بين لنا أنه ما من أحد من البشر، إلا وقد يتعرض للخطأ ويقع فيه، فقال :[ كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون ](٢)

# خامساً: تفضيل الأنبياء على البشر في درجات الجنة

لقد بين النبي أن الجنة درجات وأن النار دركات، وأن أهل الجنة فيها يتفاوتون في درجاتهم، وأن أهل النار يتفاوتون فيها في دركاتهم، فكل موكل به عمله، يرفعه في الجنة درجات، ويخفضه في النار دركات.

ولقد بين الله تعالى أن درجات الأنبياء، ومقاماتهم هي أعلى الدرجات والمقامات قال تعالى ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَمَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (النساء: ٦٩).

لقد قسم الله تعالى الناس أربعة أقسام، بحسب منازلهم ودرجاتهم في العلم والعمل وهي على النحو التالى: -

القسم الأول: أعلى الدرجات وهي للأنبياء. وحث الناس على ألا يتأخروا عنهم، فهم الفائزون بكمال العلم والعمل.

القسم الثاني: وهم الصديقون الذين صمدت نفوسهم بمراقي النظر والحجج والآيات، وأخرى بمعارج التصفية والرياضات، إلى أوج العرفان.

القسم الثالث: هم الشهداء الذين بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة الله تعالى.

القسم الرابع: هم الصالحون الذين صرفوا أعمالهم في طاعة ربهم وأموالهم في مرضاته. (١)

<sup>(&#</sup>x27;) انظر في ظلال القرآن ج ٨ ص ٤٥٥

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقاق والورع عن رسول الله، باب ما جاء في نضح بول الغلام، حوم ٢٤٩٩

والنبي عن درجات الأنبياء في الجنة، فيقول لأصحابه [إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق، الطالع في تفاضل الدرجات،قالوا يا رسول الله: أولئك النبيون؟ قال:بلى، والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين] (٢) والجنة درجات والناس يتحصلونها برحمة الله وفضل أعمالهم، وهم يتفاوتون فيها، والنار دركات والناس يلقون فيها بسخط الله عليهم بسوء أعمالهم، وهم يتفاوتون فيها، قال الله أي الجنة مائة درجة، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض] (٢)

ولقد أخبر النبي أن أعلى درجة في الجنة هي الفردوس الأعلى، ولذلك دعا لنفسه بها، وطلب من الأمة أن يدعوا الله له بها بعد انتهاء سماع الآذان، ووعد من يدعوا له بها أن ينال شفاعته، قال أن يدعوا الله عين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة، والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة] (3)

#### المطلب الثالث: تفضيل الأنبياء والرسل بعضهم على بعض

إن الأنبياء والرسل هم أشرف الخلق عند الله تعالى، وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس، فتصلح دنياهم و آخرتهم، وهم الموجهون من الله تعالى لتعريف الناس به والإخبار عنه وذلك بما أوحى إليهم من العلم، وما أنزل إليهم من الكتب.

والله تعالى قد فاضل بين الرسل والأنبياء بعضهم على بعض، قال تعالى ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ (البقرة:٣٥٣). ووجوه التفاضل بينهم في ما يلى: -

#### أولاً: تفضيل الرسل على الأنبياء

لقد فرق الله تعالى في كثير من آيات القرآن بين الأنبياء والرسل، ليبين لنا مدى المفاضلة بينهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْكَ مِنْ رَسُولِ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى المفاضلة بينهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْكَ مِنْ رَسُولِ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى المُفاضلة بينهم، قال تعالى: ﴿ وصف بعض رسله بالنبوة والرسالة ليدل على أن

<sup>(&</sup>quot;) انظر تفسير البيضاوي ص ٢١٣

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{Y}})$  صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة و أنها مخلوقة، ح  $(^{\mathsf{Y}})$ 

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء و هو رب العرش العظيم، ح٧٤٢٣

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء عند الأذان، ح ٢١٤

الرسالة أمر والنبوة أمر آخر، فالرسالة زائدة على النبوة، قال تعالى ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلُصًا وَكَانَ رَسُولا نَبِيًّا ﴾ (مريم: ١٠). ثم جعل عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، ليعمم ويخصص بينهم، ورد أن رجلا سأل النبي ﷺ [قال: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: ثلاث مائة و خمس عشرة جما غفيرا] (١).

وهذا وجه من وجوه التفاضل بينهم حيث إن الرسالة أعم من النبوة، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً، قال العلماء في تعريف الفرق بينهم: أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وقال بعضهم: إن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. (٢)

ولقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي غيره، فكل أنبياء بني إسرائيل مبعوثون بشريعة واحدة شريعة موسى -عليه السلام - وهي التوراة، مما يدل على فضل موسى -عليه السلام - عليهم جميعاً. (٢)

# ثانياً: تفضيل أولي العزم من الرسل على باقي المرسلين

إن من عقيدتنا الإسلامية معرفة أولي العزم من الرسل - عليهم السلام - حيث أمر الله تعالى نبيه محمداً أن يصبر كصبرهم، قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَـزْمِ مِـنَ الرُّسُلُ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَتَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ بَلاغٌ فَهَلْ الرُّسُلُ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَتَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ بَلاغٌ فَهَلْ الرُّسُلُ وَلا القورْمُ الفَاسِقُونَ ﴾ (الأحقاف:٣٥). هذا أمر من الله تعالى المعرفتهم حتى يتسنى انسا ولنبينا الله التأسي بهم، والله تعالى قد ذكرهم في القرآن بأسمائهم، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْ مَنْ مَرْيُمَ وَأَخَذُنَا مِـنْهُمْ مِيثَاقًا النّبِينِينَ مِيثَاقَهُمْ وَمَنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيُمَ وَأَخَذُنَا مِـنْهُمْ مِيثَاقًا عَلَى الرسول محمد الله المراد من الكاف في قوله (ومنك) الرسول محمد الله المراد من الكاف في قوله (ومنك) الرسول محمد الله المراد من الكاف في قوله (ومنك) الرسول محمد الله المراد من الكاف في قوله (ومنك) الرسول محمد الله المراد من الكاف في قوله (ومنك) الرسول محمد الله المراد من الكاف في قوله (ومنك) الرسول محمد المراد من الكاف في قوله (ومنك) الرسول محمد الله المراد من الكاف في قوله (ومنك) الرسول محمد الله المراد من الكاف المراد من الكاف في قوله (ومنك) الرسول محمد الله المراد من الكاف في قوله (ومنك) المراد من الكاف في قوله (ومنك المراد من الكاف في قوله (ومنك أي من في أيثر في أيثر في في أيثر في أي

وفي هذه الآية بيان فضل أولي العزم من الرسل على الرسل جميعاً وفضل محمد عليهم عليهم جميعاً، فقد خص الله تعالى محمدا هم من ذلك العموم لأولي العزم حيث ابتدأ به لتشريفه عليهم، ثم أتبعه بقية الرسل من أولي العزم، الذين هم أصحاب الكتب، ومشاهير أرباب الشرائع، تأكيداً لمقامهم بين الأنبياء والرسل، وفضلهم عليهم ورتبهم علي حسب ترتيب

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص، كتاب التفسير، باب من سورة الفاتحة ج٢ ص ٢٨٨ وقال صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>۲) انظر الرسل والرسالات د عمر الأشقر ج ٤ ص ٧٤

<sup>(&</sup>quot;) انظر الرسل و الرسالات ج ٤ ص ٧٤

<sup>(</sup>٤) انظر عقيدة المسلم - لأبي بكر الجزائري ص٢١٦

الزمان، فبدأ بنوح أول المرسلين إلى المخالفين، ثم بإبراهيم أبو الأنبياء بعد نوح، ثم بموسى أول رسل بني إسرائيل، ثم ختمهم بعيسى آخر المرسلين لبني إسرائيل من أنبيائهم. (١)

# ثالثاً: التفاضل بين آدم عليه السلام وأولى العزم من الرسل فيما بينهم

لقد بينا في شرحنا لقوله تعالى (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمَنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)، أن أولي العزم من الرسل فضلوا على من سواهم من الأنبياء والرسل، ولكن هناك تفضيل خاص فيما بينهم، يتفاضل بعضهم على بعض، ومثال ذلك: -

#### ١. تفضيل آدم -عليه السلام - بالأبوة الأولى وسجود الملائكة له

إن لكل نبي من الأنبياء اصطفاء خاص، اصطفاه الله تعالى به على غيره من الأنبياء، وذلك بخصال جعلها له ولم يجعلها لغيره، ومنها: -

أ- إن الله تعالى اصطفى آدم -عليه السلام - بالأبوة الأولى للبشرية كلها، والأنبياء من ضمنهم: -

وهذا ما بينه الله تعالى في ندائه للبشرية كلها في آيات كثيرة من القرآن الكريم منهاقوله تعالى ﴿ يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِد وكُلُوا وَاشْرِبُوا ولَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴾ (الأعراف: ٣١)، وقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مَنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيكُمْ أَيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٥) وقوله تعالى ﴿ أَلَهُ المُسْرِفِينَ ﴾ (الأعراف: ٣٥) وقوله تعالى ﴿ أَلَهُ المُهُو السَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولًا مُبِينٌ ﴾ (يس: ٢٠).

# ب - اصطفاه عليهم بأن خلقه بيده

لقد خلق الله تعالى آدم بيده ثم نفخ فيه من روحه، والخلق بيده كان خلقاً فيه التفضيل لآدم على سائر خلقه، ولو لم يكن كذلك لكان خلقه كخلق سائر الناس وما كان بذلك فصلاً على الحد، قال تعالى فَلَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ وَنَ اللهُ العَالِينَ وَنَ اللهُ العَالِينَ وَنَ اللهُ العَالِينَ وَنَ اللهُ اللهُ العَالِينَ اللهُ اللهُ

#### ت - تفضيله بأمر الله تعالى الملائكة بالسجود له

لقد جعل الله تعالى السجود، سجودين، سجود عبادة، وسجود تحية، فسجود العبادة هو وضع الوجه على الأرض، وهي عبادة لا تنبغي لأحد مهما كان شأنه إلا لله تعالى، فمن سجد لأحد

<sup>(&#</sup>x27;) انظر تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود ، ج٧ ص٩٢

<sup>(</sup>¹) عقيدة المسلم ص٩٤

معظماً إياه أو طامعا فيه أو خائفا منه، وليس بمكره على ذلك، فقد أشرك بربه، وعبد معه غيره، وكان فعله شركاً أكبر، لا يغفر إلا بالتوبة قبل الموت. (١)

أما سجود التحية فهو كسجود الملائكة لآدم -عليه السلام - بأمر من الله تعالى، وكسجود يعقوب -عليه السلام - وزوجه وأبنائه ليوسف - عليه السلام - قال تعالى ورَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى يعقوب العَرْش وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا... (يوسف:١٠٠).

ولقد اختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم، بعد أن اتفقوا أنه لم يكن سجود عبادة، فقال الجمهور: هذا أمر للملائكة بوضع الجباه على الأرض، كالسجود المعتاد في الصلاة، إنما كان ذلك سجوداً وتكريماً لآدم وإظهاراً لفضله، وطاعة لله تعالى، وكان آدم بذلك كالقبلة لنا.

وقال قوم: لم يكن السجود المعتاد، إنما كان فيه التذلل والانقياد، أي أخضعوا لآدم، وأقروا له بالفضل، ثم اختلفوا في هل كان السجود خاصا بآدم فقط، ولا يجوز لغيره من العالم إلا لله تعالى، أم هو جائز لغيره من بعده؟كما كان ليوسف من أبيه وأخوته، لقوله تعالى (وخروا له سجدا).فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله الله العلم أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله المراة أن تسجد بعد ذلك، قال النبي الهوا إلى كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحدد لأمرت المراة أن تسجد لزوجها]. (٢)

ويرى الباحث في الفرق بين فضل السجود لآدم وفضل السجود ليوسف: أن آدم -عليه السلام - نال فضل سجود التحية، من خير المخلوقات وهي الملائكة كلها، تشريفاً وتكريماً له، ولم ينل أحد من الأنبياء هذا التكريم، فإن كان يوسف -عليه السلام - قد سجد له أحد سجود تحية، فهو عدد محدود لا يتجاوز العشرة، وهم من رحمه، وهو سجود محبة، بدون تكليف، بخلاف السجود لآدم، حيث سجدت له ملائكة السماء كلها، ولم تكن تعرفه من قبل، فهو سجود تكليف من الله تعالى.

#### ٢. تفضيل نوح -عليه السلام- بطول العمر، وطول الدعوة: -

<sup>(&#</sup>x27;)عقيدة المسلم ص٤٩

<sup>(&#</sup>x27;)انظر الجامع لأحكام القرآن ح١ ص ٢٨٦

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على زوجته، ح١١٥٩ ، قال الألباني: حسن صحيح

وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّة إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (فاطر: ٢٠)وقال تعالى ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّة رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضيَ بَيْنَهُمْ بالقسط وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (يونس: ٢٠)

وإن من أهم الخصال التي فضل الله تعالى بها نوحاً - عليه السلام - على الأنبياء أن جعله أول من بعث في الأرض، بعد آدم -عليه السلام - كما يقول أهل الموقف يوم القيامة عندما يشتد عليهم الحشر، فيذهبوا إليه، متوسلين بأن يشفع لهم عند ربهم ليقيم لهم الحساب، بعد أن ذهبوا لآدم -عليه السلام - فاعتذر إليهم حياءً من الله، لأكله من الشجرة التي نهي عنها،

فيقول لهم: [ .... اذهبوا لنوح، فيأتونه يقولون له: يا نوح إنك أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبداً شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل؟....]. (١)

والذي يراه الباحث، أن القرون التي سبقت نوحاً، كانت على الإسلام، وما كان فيها كفر كما قالوا: إن قابيل وقومه كانوا أهل كفر، إنما كانوا أهل معاصي وذنوب.

والقرن الذي عاش فيه نوح-عليه السلام- كان قرن تقديس لبعض الأولياء، والصالحين،الذين ماتوا على الإيمان الصادق، فبالغ الناس في تقديسهم حتى عبدوهم، وهو أول فساد وشرك منهم، قال تعالى (وقالُوا لَا تَذَرُنَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا\* منهم، قال تعالى (وقالُوا لَا تَذَرُنَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا فَوَدًا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ولَا تَرْدِ الظَّالمينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ (نوح: ٢٣- ٢٤). أما من جانب فضل طول العمر فقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، وهو يدعو قومه إلى الله تعالى، قال تعالى (ولَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمُ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانِ وَهُمُ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة الله وهو يدعو ومه التي ما مكث مثلها نبي ولا وهم فيما نعلم، هي من فضائل نوح عليه السلام على الأنبياء.

ثم إن من فضائل نوح -عليه السلام- أنه الأب الثاني للبشرية كلها، وذلك بعد أن أغرق الله تعالى ( وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ البَاقِينَ ﴾ (الصافات:٧٧).

٣. تفضيل إبراهيم -عليه السلام - بالخُلة لله، والإمامة للناس، والأبوة الثالثة للأنبياء: - لما أجرى الله تعالى المتحان العظيم لإبراهيم -عليه السلام - وذلك في قوله تعالى أو إفر ابتلك إبراهيم ربُّه بكلمات فأتمّهُن قال إني جاعلك للنّاس إمامًا قال ومن ذريّتي قال لَا يَنالُ عَهْدِي الظّالمين السهرة: ١٢٤). امتن عليه بأن منحه منحة عظيمة، وشرفة شرفا لا يُضاهى، وذلك أن جعله للناس إماماً، ولقد اختلف المفسرون في الكلمات التي أتمهن الله تعالى لإبراهيم، قال قص بعضهم: هي أسهم الإسلام، وقال آخرون: هي سنن الإسلام، مثل قص

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك) ح٣٣٤٠.

الشارب، والمضمضة، والاستنشاق والسواك، وفرق الرأس، وتقليم الأظافر، وحلق العائدة، ونتف الإبط، والختان، والغسل بعد الغائط والبول بالماء، وقال آخرون: هي الطهارة، وقالوا: ذبح ولده والشمس والكواكب والقمر والهجرة. والخلاصة أنه يجوز أن يكون المراد جميع ما ذكر في تفسير "الكلمات"، لأن إبراهيم ابتلي بابتلاءات كثيرة، لم يُبتلي بها أحد من قبله، فصبر عليها، ولذلك سماه الله تعالى أمة وحده، قال تعالى (إنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنيفًا وَلَمْ يَكُ منَ المُشْركينَ ﴾ (النحل: ١٠٠). (١)

ثم إن الله تعالى بعد هذه الخصال الحميدة التي ظهرت في إبراهيم -عليه السلام-، اختاره خليلاً له من دون البشر إلا محمداً ألله قال تعالى ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسُلَمَ وَجُهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (النساء:١٢٥). فما تحصل إبراهيم هذه الخلة وما استحقها، إلا بعد أن قام بجميع الأوامر، الكثيرة التي أمره، وامتحنه الله بها. والخلة هي: خالص المحبة وغايتها. (٢)

ثم إن الله تعالى جعل الأنبياء كلهم من بعده من نسله، حيث جعل أنبياء بني إسرائيل و آخرهم عيسى عليه السلام - من سلالة ابنه إسحق، قال تعالى و و هَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ و يَعْقُوبَ وَ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الأَخْرِةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الأَخْرِةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ السَّامِ وَ وَالكِتَابُ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الأَخْرِةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ السَّلَمِ السَّامِ وَالكِتَابُ أَنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبر اهيم عليه السلام - عليه السلام على أحد ذريته، وهذه خلعة سنية لا تُضاهى، ومرتبة علية لا تُباهى. (٣)

# ٤. فضل موسى - عليه السلام - بتكليم الله له واصطناعه لنفسه

لقد امتن الله تعالى على موسى عليه السلام - بنعم كثيرة قد تكون بعضها مميزة له على كثير من الأنبياء، كقوله تعالى وأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (طه: ٣٩). كثير من الأنبياء، كقوله تعالى قذف عليه محبة منه، فجعله محبوبا للناس، حتى ما رآه أحد من الناس إلا أحبه، وهذه ميزة لم تحقق لكثير من الأنبياء، فما أن رأته زوج فرعون حتى قُذف في قلبها محبته، فوقفت حاجزا في وجه فرعون، لألا يقتله وألقت له العذر مباشرة، قبل أن يشرع بالحكم بقتله، قال الله تعالى وقالت المرزأة فرعون قرن قرن عين لي ولك لا تقتلوه عسسى يشرع بالحكم بقتله، قال الله تعالى وقالت المرزأة فرعون ونظر إليه، حتى قن يَنْ فَعَنَا أَوْ نَتَحْذَهُ ولَدًا وهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (القصص: ٩) فما أن رآه فرعون ونظر إليه، حتى وقعت محبته في قلبه،قال ابن عباس: أحبه الله وحببه إلى خلقه، وقال البعض: جعل عليه

<sup>(&#</sup>x27;) انظر جامع البيان في تأويل القرآن ج ٢ ص ١٥

<sup>(&#</sup>x27;) انظر قصص الأنبياء لابن كثير ص١٥٦

<sup>(&</sup>quot;) انظر المرجع السابق ص١٥٣-١٥٤

مسحة من جمال، لا يكاد يصبر عنه من رآه، وقال قتادة: "كانت في عيني موسى ملاحة، ما رآه أحد إلا أحبه، وقال عكرمة (١): المعنى جلبت فيك حسناً وملاحة، فلا يراك أحد إلا أحبك، حتى أحبك فرعون فسلمت من شره، وأحبتك آسيا زوجه فتبنتك ".(٢)

أما قوله (وَلِتُصنْعَ عَلَى عَيْنِي)، قال قتادة وغير واحد من السلف: أي تطعم وترف و وتخذى، بأطيب المآكل، وتلبس أحسن الملابس، بمرآى مني، وذلك كله بحفظي، وكلاءتي لك، فما صنعت بك ولك، وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري. (٣)

والذي يراه الباحث :أن الله تعالى ألقى محبته على كل الأنبياء، وبهذه المحبة، اصطفاهم للنبوة والرسالة، ولكن لم يعكس هذه المحبة في قلب كل البشر، كما فعلت لموسى عليه السلام - بل كرهوهم أشد الكراهة وعادوهم بهذه الكراهة، مثال ذلك إبراهيم اليه السلام ننجد أن أقرب المقربين إليه، وهو أبوه ظهرت كراهيته له لما خالفه بالعبادة، فطلب منه هجرانه، ونوح اليه السلام - أعلن قومه كراهيتهم له، فقالوا له:لولا رهطك لرجمناك، حتى أن زوجه أعلنت كراهيته فخالفته في دعوته وكانت من المغرقين. وعيسى السلام السلام كرهه أعدائه حتى حاولوا قتله، لولا أن نجاه منهم، وأخيراً نبينا محمد كل كرهه زبانية الكفر في قريش، حتى أقرب المقربين منه عمه أبو لهب، وزوجه أم جميل ناصبوه أشد العداء، وآذه أشد الإيذاء، حتى أخرج من مكة إلى المدينة بهذه الكراهية، أما موسى الله السلام فنجد أن فرعون قاتل الأطفال قد أحبه من أول نظرة، حتى أصبح لا يصبر على فراقه كما ورد في السير.

أما صناعته على عين الله، فكل الأنبياء صنعوا على عين الله كما صنع موسى - عليه السلام - فكانوا مكللين برعاية الله تعالى، سواء في مأكلهم أو مشربهم، أو مسكنهم، أو حفظهم من أعدائهم.

وأهم هذه الخصال التي فضل بها موسى -عليه السلام - على الأنبياء، هي خصلة الكلام من الله تعالى له، وهي التي انفرد فيها موسى - عليه السلام - على الأنبياء جميعهم، وذلك الكلام مباشرة مع الله تعالى، فخطاب الله تعالى للأنبياء كان على وجهين، خطاب غير مباشر وهو عن طريق الوحى أو الإلهام، أو رؤيا المنام، وهو للأنبياء والرسل، وخطاب مباشر، وهو

<sup>(&#</sup>x27;) ترجمة: هو عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، سيد بن مخزوم في زمانه، من كبار التابعين وهو ثقة كان قليل الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ج١١ص١٨٦

<sup>(&</sup>quot;) قصص الأنبياء ص ٢٢٦

الكلام المباشر بين الله تعالى وموسى، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَـنِ فِي النُقْعَةِ المُبَارِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا الله رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ (القصص: ٣٠) وقال تعالى ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى \* إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوَادِ المُقَدَّسِ طُوًى ﴾ (النازعات: ١٦-١١) ، يقول القرطبي: " أن الأمة قد أجمعت على أن الرب تعالى، خصص موسى - عليه السلام - وغيره من الملائكة، بكلامه فكان اختصاصه خرقاً للعادة، ولو لم يكن ذلك لما كان لموسى اختصاص له بالتكليم من الله ". (١)

# و. تفضيل عيسى -عليه السلام - عليهم بأنه روح الله، وبرفعة للسماء، وإنزاله في آخر الزمان

لقد أرسل الله تعالى عيسى - عليه السلام - في بني إسرائيل، فكان آخر أنبيائهم، وكان من أولي العزم من الرسل، ولقد لاقى من قومه من العذاب والمضايقة، حتى حاولوا قتله، ولذلك جعل الله تعالى له من الكرامة، والفضل على غيره من الأنبياء ببعض الخصال، ومنها: -

#### أ- أن جعل ميلاده معجزة: -

حيث خلقه الله تعالى من غير أب، ونفخ من روحه في رحم أمه، فأنجبته، قال تعالى: 

﴿ وَاذَّكُرْ فِي الكتَابِ مَرْيَمَ إِذِ الْتَيَذَتُ مِنْ أَهْلَهَا مَكَانًا شَرَقَيًّا \* فَاتَخَذَتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِيِّمَا أَنَا رَوْحَنَا فَتَمُثّلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا \* قَالَتُ إِنّي أَعُودُ بِالرّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا \* قَالَ إِنّما أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لأَهَبَ لَكَ غُلامًا زكيًّا ﴾ (مريم: ١٩). والمعنى: أنه حينما انتبنت مريم عن قومها المكان الشرقي، لتخلوا مع ربها في عبادتها، أرسل الله تعالى لها روحه وهو جبريل عليه السلام - في صورة آدمي، حسن المظهر، سوي الخلق، فلما رأته فزعت منه خوف على الستجير نفسها، فاستعانت بالله منه قائلةً إِنّي أعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا) أي إني أستجير بالرحمن منك أن تنال مني ما حرمه عليك، إن كنت ذا تقوى له، تنقي محارمه وتتجنب بالرحمن منك أن تنال مني ما حرمه عليك، إن كنت ذا تقوى له، تنقي محارمه وتتجنب معاصيه، لأن من كان لله تقي يتجنب ذلك، فكان الرد منه أن قال لها: يا مريم إنما أنا رسول ربك إليك لأهب لك غلاما طاهرا مطهرا من الذنوب والمعاصي، فاستعجبت من شأنها، كيف ميكون لها ولد وهي غير متزوجة، ولم تكن بغية، فألقت عليه السؤال (قالَت أنَّى يكونُ لِي عَلْمَ وَلَمْ أَكُ بُغِيًّا) بمعنى هل من زوج أنزوجه، أم يبدأ الله خلقه في بطني ابتداء؟ فكان رده عليها، هكذا الأمر كما تصفين من أنك لم يمسسك بشر ولم تكوني بغيا، البتداء والكن ربك قال إن الأمر عليه هين، وأنه خلق الغلام في بطنك من دون أن يمسك رجل، وما ولكن ربك قال إن الأمر عليه هين، وأنه خلق الغلام في بطنك من دون أن يمسك رجل، وما

<sup>(&#</sup>x27;) الجامع لأحكام القرآن ج١٣ ص٢٢٦

ذلك إلا لأجل أن يجعله آية للناس، وحجة على خلقه، ورحمة منا لك، ولمن آمن وصدق، وأن هذا الذي سيُّخلق منك أمرٌ قد قضاه الله تعالى (١)

يقول الطبري في كيفية نفخ الروح، في قوله تعالى: ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْ رَانَ الَّتِي أَحْ صَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَات رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ القَاتِينَ ﴾ (التحريم: ١٢). أن معنى أحصنت فرجها، أي منعت جيب درعها جبريل عليه السلام - وكل ما كان في الدرع من خرق أو فتق، يسمى فرجا، وكذلك كل صدع وشق في حائط، فهو فرج. فقوله تعالى (فنفخنا فيه) أي نفخنا في جيب درعها، وذلك فرجها". (٢)

#### ب-رفعه إلى السماء بقدرة الله تعالى: -

أما من جانب نزوله مرة أخرى في آخر الزمان، فالله تعالى أخبرنا بذلك، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ مَنْ أَهُلِ الكَتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ (النساء:١٥٩). أي قبل خروج عيسى ابن مريم، وقبل: قبل موت عيسى، وقبل: قبل موت اليهودي والنصراني، وقبل: إن عيسى – عليه السلام – سيدرك أناساً من أهل الكتاب، حين يبعث، وسيؤمنون به،

<sup>(&#</sup>x27;) انظر جامع البيان في تفسير القرآن ج١٦ ص٤٦

<sup>(</sup>١)المرجع السابق ج١٦ ص٤٧

<sup>(&</sup>quot;) انظر تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۱۲۰

وقيل أيضاً: ليس يهودي و لا نصراني يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى، قيل لابن عباس: أرأيت إن خرَّ من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهواء، فقيل أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج بها لسانه. (١)

والذي يراه الباحث: أن إيمان أهل الكتاب بعيسى - عليه السلام - مُقيد بنزوله في آخر الزمان، فما من أحد من أهل الكتاب قد عاصر نزوله إلا سيؤمن به قبل أن يموت ذلك الكتابي، والأحاديث الواردة في ذلك، تدل على هذا القول، ومنها [لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد] (٢).

(')انظر فتح القدير ج١ ص٧١٢

<sup>(</sup>Y) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب، قتل الخنزير، ح

# الفصل الثاني فضل محمد صلى الله عليه وسلم

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تفضيل محمد الله على الخلق كلهم

المبحث الثاني: فضل محمد على الأنبياء والمرسلين

المبحث الثالث: تفضيل محمد ﷺ قبل بعثته

# المبحث الأول تفضيل محمد على الخلق كلهم

وفيه خمسة مطالب: -

المطلب الأول: فضل محمد على الخلق بالسيادة على ولد آدم

المطلب الثاني: فضل محمد ﷺ على الخلق بأنه رحمة للعالمين

المطلب الثالث: فضل محمد ﷺ على الخلق بالمقام المحمود يوم القيامة

المطلب الرابع: فضل محمد على الخلق بأنه أول من يدخل الجنة من الخلق كلهم

المطلب الخامس: فضل محمد رضي على الخلق بشهادته على جميع الخلائق

# الفصل الثاني

# فضل محمد صلى الله عليه وسلم

لقد ذكر الله تعالى شرف نبيه في وفضله بأعلى مراتب الشرف والتفضيل ووصفه بأجمل وصف، فقد أخبرنا ربنا عز وجل أنه بعثه رحمة للعالمين، فقال جل وعلا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ (الانبياء:١٠٧) وأخبر بأنه أرسله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله تعالى بإذنه وسراجاً منيراً، قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُ إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَسِسِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ (الأحزاب:٥٥) ولبيان مقامه وفضله عند الله تعالى أخبرنا جل وعلا أنه دعوى، أبويه إسراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - قال تعالى ﴿ رَبّنا وَاجْعَلْنَا مُسلمين لَكَ وَمِنْ ذُرّيّتِنَا أُمّةً مُسلمةً وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إنّكَ أَنْتَ التّوّابُ الرّحيم ﴾ (البقرة:١٢٨)

ومن حب الله تعالى له أن جعل علامة محبة من ادعى محبة الله تعالى، أن يكون محباً لرسول الله الله ومنبعاً له قال تعالى ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحبِبِكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَاللهُ خَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ (آل عمران: ٣١).

ولبيان المزيد من فضل محمد الله قسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: -

# المبحث الأول

# تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم

إن أفضل ما على وجه الأرض هم الأنبياء والرسل، والله تعالى بين أن محمد هم هو أفضلهم ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبيّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمَنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ الْفَضِلَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْ هُمْ مِيثَاقًا عَلَيظًا ﴾ (الأحزاب:٧) وبهذا يكون محمد هم أفضل ما على وجه الأرض من المخلوقات جميعها، ولبيان هذا الفضل قسم الباحث هذا المبحث إلى خمسة مطالب: -

المطلب الأول: فضل محمد صلى الله عليه وسلم على الخلق بالسيادة على ولد آدم

لقد من الله تعالى على هذه الأمة بأن أرسل إليها محمداً وهو سيد البشرية كلها، من عهد آدم حتى قيام الساعة، قال تعالى (لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (التوبة:١٢٨)

والمعنى: أنكم تعرفون نسبه وحسبه من العرب من بني إسماعيل، قال ابن عباس: ليس من العرب قبيل إلا وقد ولدت النبي في ولهم فيهم نسب، (١). وقال عن نفسه [ ما ولدت من سفاح، أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام](٢)

ولقد أقر النبي الله بأن له السيادة على البشرية كلها، فقال [ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع (<sup>(7)</sup> وفي رواية [ أنا سيد الناس يوم القيامة]. (<sup>(3)</sup> وبين فضله في سلالة نسبه، فقال [ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم] (<sup>(0)</sup>).

وقد يسأل سائل ويقول: كيف نوفق بين قوله فله أنا سيد ولد بني آدم، وبين قوله [ لا تفضلوني على موسى فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشاً بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله؟ ](٢)

والجواب: إن حديث لا تفضلوني على موسى، قد قاله في موقف أراد به أن يعالج قصية خطيرة لطالما كان يحذر أصحابة منها، وهي التفاخر بالعصبية، والحمية ، فقد وقع جدال بين رجل مسلم من أصحابه ويهودي، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على البشر، فما كان من المسلم إلا أن لطمه على وجهه وقال له: أتقول ذلك ورسول الله بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إلى النبي في يشكو له ما فعل به المسلم، فلما رأى النبي في ما فيه من التفاخر والتعصب الجاهلي، الذي كان ينهى عنه، أراد أن يغلق هذا الباب، الذي هو من فعل الجاهلية، ولأن الله تعالى حرم التفاخر بالأنساب، فذكر في هذا الحديث السابق الذي يفيد أن المذموم هو التفضيل على وجه الفخر والتعصب، الذي فيه الانتقاص من حق المفضول.

وهناك قول آخر وهو أن قوله: ( لا تفضلوني على موسى) أي لا تفضلوا رسول على رسول بعينه، فالتفضيل العام لا يُمنع ،أما التفضيل الخاص فيُمنع خوفاً من التفاخر وانتقاص حق الغير. وأما قول النبي الذي العبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متّى () وقوله العبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متّى ()

<sup>(&#</sup>x27;) انظر الكشف والبيان لابي إسحق أحمد بن محمد بن ابر اهيم الثعلبي ج٥ ص١١٤

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى، باب نكاح أهل الجاهلية وطلاقهم، ١٣٨٥٤ ، ج٧ ص١٩٠.

<sup>(&</sup>quot;) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نبينا على جميع الخلائق ح٢٢٣.

<sup>(</sup>أ) صحيح البخاري كتاب بدء الوحى باب ذرية من حملنا مع نوح، ح ٤٧١٢

<sup>(°)</sup>صحيح مسلم، كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي الله ح٧٧٦

<sup>(</sup>٢)صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ح٢٨٧.

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{v}})$  صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب و إن يونس لمن المرسلين ح $(^{\mathsf{v}})$ 

[ من قال أنا خير من يونس ابن متّى فقد كذب] (١). فهذا ليس فيه نهي للمسلمين أن يفضلوا محمداً على يونس، إلا من باب النفاخر والتعصب، والدليل على ذلك أن الله تعالى قد أخبر عن يونس أن الحوت قد التقمه وهو ملام، لفعل أغضب الله تعالى فيه، وهو ترك قومه، والانتقال لغير هم بدون إذن من ربه، هارباً من آذاهم، قال تعالى: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبِ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدر عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنّي كُنْتُ مِن الظَّالمين ﴾ (الانبياء:٨٧).

ثم إن الله تعالى طلب من محمد عدم التشبه بيونس في صبره، وطلب منه الإقتداء بأولي العزم من الرسل، قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ لَحُكُم رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو العزم من الرسل، قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ لَحُكُم رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكُظُومٌ ﴾ (القلم: ٤١) وقوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْم مِنَ الرُسُلُ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بِلَاعَ فَهَلْ يُهُلُكُ إِلا القومُ الفَاسِقُونَ ﴾ (الأحقاف: ٥٠). (٢)

# المطلب الثاني: فضل محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين

لقد أرسل الله تعالى نبيه محمداً إلى البشرية كلها بعد فترة من الرسل منقذاً لها من ضلالات الكفر، وظلمات الجهل، بسفينة النجاة، - ألا وهي الإسلام -، يقودها محمد القال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأبياء:١٠٧) أي رحمة للعالم من أهل الأرض من الجن والإنس وغيرها من دواب الأرض. ورحمة محمد في الخلائق على ضربين: أولاً:ضرب في الدنيا وينقسم إلى قسمين: -

#### القسم الأول: الرحمة العامة في الدنيا

فقد جعله الله تعالى ببعثته رحمة للبشرية كلها، حيث إنه حجب عنها الخسف والمسخ والدمار، الذي كان يحل بالأمم السابقة، عندما تعاند وتكذب أنبيائها، كما فعل بقوم نوح بالغرق، وقوم

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن، باب إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ح٢٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر العقيدة الطحاوية ص ١٦٠

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة ح١٠٩٥

هود وصالح بالرياح السامة، والصيحة المهلكة، وقوم شعيب بنار يوم الظُلة، وقوم لوط بالخسف، وقوم موسى بالمسخ إلى قردة وخنازير، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾.

والمعنى: كأن الله تعالى يقول له يا محمد ، وعزتنا ما أرسلناك للناس بعظمتنا العامة، إلا على كونك رحمة للعالمين كلهم، من الجن والإنس، طائعهم وعاصيهم، طائعهم بالثواب الذي يبلغه إلى جنات النعيم في الآخرة، فيكون بذلك مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة. وأما عاصيهم فبحجب العقاب عنهم في الدنيا، كالخسف والمسخ والدمار، وغير ذلك مما أصاب الأمم السابقة بذنوبها ومعاصيها، فنحن نمهلهم ونترفق بهم إظهارا لشرفك، وإعلاء لقدرك، حتى أننا نرد الكثير منهم إلى دينك، فيكونوا بعد العداء أنصارا وأعوانا لك ولدينك. (۱)

وأيضاً من رحمة النبي ، قوله تعالى لنبيه ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ بَسِنتَغْفْرُونَ ﴾ (الاتفال:٣٣)

والمعنى: أن الله تعالى أظهر مقام النبي الله وفضله على الخلائق كلها، فقال ما كان الله تعالى ليجدد فيهم العذاب الذي كان يحل بالأمم السابقة، ما دمت فيهم يا محمد، وذلك لعلو مقامك عند ربك وفضلك وشرفك.

#### القسم الثاني: الرحمة الخاصة في الدنيا

وهي رحمته لأمته حيث إن الله تعالى جعل ما يسد مسده بعد موته في أمته التي آمنت به، قال تعالى (وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفْرُونَ) وهذه فيها بيان افضل محمد على أمته في الدنيا، حيث ظل النبي النبي النبي يربي ويتوسل إلى ربه في الدنيا يقول: اللهم أمتي أمتي، خوفاً عليهم من الخسف بعد موته، حتى طمأنه ربه بأن جعل الاستغفار في هذه الأمة تفضلاً منه لكرامته عند ربه، دفعاً للعذاب عنها، وأمانا لها في الدنيا. يقول أبو موسى الأشعري: إن في هذه الأمة أمانان، أمان بالنبي وقد مضى، وأمان بالاستغفار، فهو كائن فيهم اليي يوم القيامة. (٢)

ثانياً: ضرب في الآخرة: وهي على قسمين:

القسم الأول: الرحمة العامة في الآخرة

وهي تشمل الخلائق كلها، حيث يشفع النبي فل في الخلائق لقيام الحساب فيهم، بعد أن عانوا من هول المحشر، ما عانوا و لاقوا من شدته ما لاقوا، حتى ذهبوا لأولى العزم من الرسل

<sup>(&#</sup>x27;) انظر نظم الدرر ج٥ ص١٢٥

<sup>(&#</sup>x27;)انظر معالم التنزيل للبغوي ج٣ ص٣٥٣

يتوسلون إليهم أن يشفعوا عند ربهم لإقامة الحساب، وتخليصهم من موقف الحشر، فكلهم يعتذرون إليهم حياءً من الله تعالى وخوفاً منه، حتى ينتهي الأمر إلى محمد فله فيقبل منهم الطلب، عن أبي هريرة مم مرفوعاً، [يجمع الله الأولين والآخرين، في صعيد واحد، فيأتون آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ......حتى يأتوا محمدا، فيقول: فأنطلق فآتي العرش، فأقع ساجداً لربي عز وجل، ثم يفتح الله لي، من محامده، وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب](١)

#### القسم الثاني: الرحمة الخاصة بأمته في الآخرة

حيث كان النبي في يفكر كثيراً في أمته وما سيحدث لهم في الآخرة، بين يدي الله تعالى، فيبكي كثيراً خوفاً عليهم، إلى أن طمأنه ربه جل وعلا، قال تعالى ولَسوف يُعطيك ربُك وَيَسوف يُعطيك ربُك وَيَرضي (الضحى: ٥) وأرسل له البشارة مع جبريل عندما قرأ قول إبراهيم عليه السلام - فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه السلام - إن تعذبهم فإنهم عبادك، فقال: اللهم أمتي أمتي، فقال له مبشراً: [سنرضيك في أمتك و لا نسوءك]. (٢) وقد حدث عنى همه وفكره في هذه الأمة فقال: [ أول ما تشق الأرض عني، فأقول رب لا أسألك نفسي..... إنما أسألك أمتي أمتي) أمتي] أمتي)

وفي قوله تعالى: (ولَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى): يقول ابن عباس: هي الشفاعة في أمته حتى يرضى. (٤)

#### ومن مظاهر رحمته الخاصة لأمته

أولاً: الشفاعة

و هذا بيان لبعض المواقف التي تكون فيها شفاعة محمد الله المته:

أن النبي المنبي العلمي أعطي في الدنيا دعوة مستجابة كما أعطيت لكل الأنبياء من قبله استعجلوا بالدعاء بها في الدنيا ولكنه المنه المنه الدخر هذه الدعوة ليشفع لأمته بها يوم

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ذرية من حملنا مع نوح ،ح٤٣٤٣

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب دعاء النبي لأمته وبكائه شفقة عليهم، ح٣٠١

<sup>(&</sup>quot;) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم -٦٩٥٦

<sup>(</sup>٤) تفسير الخازن ج٧ ص٢٥٨

القيامة، ورد في الحديث [ ما من نبي إلا له دعوة مستجابة، فأنا أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة] (١)

- ثم إنه هي بين من هم المحتاجون لشفاعته من هذه الأمة وركز على أن تكون لهم الشفاعة، فقال [شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي]. (٢)
- وقد شده اهتمامه بأمته أن يكون لهم الأحسن والأفضل لما ينجيهم من عـذاب الله، فبين أنه قد عرض عليه مغريات ليوم القيامة مقابل الشفاعة فرفـضها مقابـل أن يتحـصل الشفاعة لأمته، لعلمه من ما في الشفاعة من كثير نجاة للأمة فقال البعض أصحابه وهـم معه في سفر [آتاني الليلة آتي من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة، قالوا يا رسول الله: اجعلنا من أهل شفاعتك، فقال رسـول الله شيئا من أمتي](٢)
   شهدكم أن شفاعتي لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتي](٢)
- 3. ثم إنه ها بعد أن يفرغ من شفاعة أهل الكبائر من الأمة، يبحث عن المقلين في الإيمان من هذه الأمة والذين دخلوا النار وما في قلوبهم إلا السرذاذ من الإيمان في سعى بالشفاعة لهم، كما ورد في الحديث قال [...فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل]. (٤)

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب لكل نبي دعوة مستجابة، ح٥٨٢٩

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه ح٢٤٣٥، صححه الألباني

<sup>(&</sup>quot;) مسند الإمام أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث عوف بن مالك الأشجعي ح٢٣٤٨٢، صححه شعيب الأرنؤوط

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ح ٧٥١٠

وقال (1) الخرج من النار قوماً بشفاعة محمد الله في دخلهم الجنة، في سميهم أهل الجنة الجهنميين]. (١)

#### ثانياً: الحوض

إن من دواعي رحمة الله تعالى لهذه الأمة بنبيها، أن أكرمهم الله تعالى بالحوض ينتظرهم نبيهم عليه يوم القيامة ليسقيهم منه شربة بيده لا يظمئون بعدها أبداً، وذلك بعد أن يشتد بهم العطش في أرض المحشر، كما قال في خطبة حجة الوداع: [ أنا فرطكم على الحوض، فلأنازعن رجالاً منكم ولأُغلَبن عليهم فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ](٢) أي أنه تقبل كل هذه الأمة على الحوض، فيطرد منهم أقوام بدلوا وغيروا في دينهم، وفي نهج نبيهم، وما ذلك الطرد إلا نتاج السير وراء سراب الضلالات في الدنيا، والتمسك بفرق ضالة مضللة، واعتناق أفكار معادية للإسلام، فهؤلاء رفضوا البقاء على نهج نبيهم، فاستحقوا الطرد عن حوضه.

والسؤال الذي يُطرح: هل الحوض هو الكوثر، الذي ذكر في القرآن في قوله تعالى ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثُرَ﴾ (الكوثر: ١) ؟.

والجواب: من خلال تفسير النبي في الحديث الذي رواه أنس في قال [ أُغفي رسول الله في إغفاءه، فرفع رأسه مبتسماً فقالوا له: بما ضحكت؟ فقال رسول الله في إنه أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُوثْرَ) ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منه، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال لي: لا تدري ما أحدثوا بعدك](٢).

يقول الطحاوي: "ومعنى ذلك أن نهر الكوثر في الجنة يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض الذي هو في عرسات القيامة قبل الصراط، فهو يختلج منه، وعنه يُمنع أقوامٌ قد ارتدوا على أعقابهم ،فهؤلاء لا يجاوزون الصراط، ولا يدخلون الجنة حتى يمنعوا عن الكوثر، فالمنع على الحوض وليس على الكوثر.

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، صفة الجنة والنارح ٦٥٥٩

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا وصفاته ح ٢٢٩٧

<sup>(&</sup>quot;) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة ح٠٠٠

إذاً هناك فرق بين الحوض وبين الكوثر وكلاهما للنبي الفضيلاً له على جميع الخلائق". (١) المطلب الثالث: المقام المحمود يوم القيامة

إن من محبة الله تعالى لنبيه محمد أن دله على ما يفضله به على الخلائق كلها يوم القيامة فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَ كَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُ ودًا ﴾ (الإسراء: ٧٩). ومعنى التهجد: هو التيقظ بعد رقدة، فصار اسماً للصلاة لأنه ينتبه لها، فالتهجد هو القيام إلى الصلاة من النوم. والدليل هو ما قاله الحجاج بن عمر صاحب النبي حيث قال: أيحسب أحدكم أنه إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد؟ إنما التهجد الصلاة بعد رقدة، شم الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، كذلك كانت صلاة رسول الله في ومعنى نافلةً لـك: أي كرامة لك على غيرك من البشر، وهذا التوجيه من الله تعالى لنبيه في بالتهجد لنيل المقام المحمود، هو من باب الأمر بالتنفل على جهة الندب، حيث أنه إذا تطوع بما لـيس واجباً عليه، فهو زيادة في الدرجات. (٢)

وللعلماء ثلاثة أقوال في المقام المحمود والذي وعده ربه جل وعلا:

القول الأول: الشفاعة للناس جميعاً يوم القيامة لقيام الحساب، وذلك كما ورد في الحديث الصحيح [ إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا<sup>(7)</sup>، كل أمة تتبع نبيها، تقول يا فلان اشفع لي، حتى تتتهي الشفاعة إلى النبي فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود ] (أع). وهذا معنى قوله في اننا سيد ولد آدم و لا فخر). وقد يسأل سائل: وهل الأنبياء محرومون من الشفاعة؟ الجواب: أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة كبرى عامة، وهي للنبي في خاصة به كرامة له من دون الخلائق، وشفاعة أخرى لإخراج مذنبين من النار، وهذه تتحصل للأنبياء والعلماء والشهداء وغيرهم.

<sup>(&#</sup>x27;) شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن ج ١٠ ص٢٥٣

<sup>(</sup>٣) جثاً: أي جماعة وتُروَى هذه اللفظة جُثِيٍّ بتشديد الياء : جمع جَاثٍ وهو الذي يَجْلس على رُكْبَتَيْه . النهاية في غريب الأثر ج ١ ص ٦٨٠

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ح١٧١٨

القول الثاني: أن المقام المحمود هو إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة، وهذا ما نسبه النفسه، وذلك في قوله [ بيدي لواء الحمد و لا فخر، وما من نبي، آدم فمن سواه إلا تحت لواء عرشي] (١)

وهذا ما يدل على سيادته على البشرية كلها حتى الأنبياء، حيث إن كل الخلائق، المؤمنة تحت قيادة هذا اللواء حتى الأنبياء، وهذا من أشرف ما أعطي نبينا من فضل وشرف.

والذي يراه الباحث أن المقام المحمود شامل لما تقدم، فقد أُعطيَ الشفاعة الكبرى للخلائق، وأُعطيَ القرب من الله وأُعطيَ لواء الحمد، الذي استظل تحته جميع المؤمنين حتى الأنبياء، وأُعطيَ القرب من الله تعالى.

# المطلب الرابع: فضل محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أول من يدخل الجنة من الخلق كلهم

إن الله تعالى جعل الجنة والنار وجعل لكل أهلها، وجعل النار في مقدمة الجنة، وعليها يضرب الصراط، فلا وصول للجنة إلا بجواز الصراط، فأول جائز للصراط، وأول واقف على باب الجنة، هو نبينا محمد وهذا فضلٌ من الله تعالى له ومنه على الخلائق كلها، قال الله : [ أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، فأقعقعها (٢) ] (٣). وفي رواية أخرى يقول في إلى الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك].

من هذه الروايات الصحيحة دليل واضح وقاطع لفضل نبينا محمد على الخلائق بأنه أول من يدخل الجنة، ويفتح بابها، فإذا كان هو أول الداخلين، فمن الطبيعي أن تكون أمته هي من أول الداخلين معه إلى الجنة، حيث كل أمة تتبع إمامها ونبيها، قال تعالى (يَوْمَ نَدْعُوا كُلُ أُول الداخلين معه إلى الجنة، حيث كل أمة تتبع إمامها ونبيها، قال تعالى (يَوْمَ نَدْعُوا كُلُ أَنَاس بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ (الإسراء: ٧) وقوله الله للأعر أبي [أنت مع من أحببت] (٥).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني إسرائيل، ح١٤٨٠ ، صححه الألباني

<sup>(</sup> $^{'}$ ) أقعقعها: أي أحركها لتصوت والقعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت . تحفة الأحوذي ج  $^{'}$  ص

<sup>(</sup> $^{"}$ ) سنن الدارمي، كتاب المقدمة، باب ما أعطي النبي من الفضل، ح $^{"}$ 

<sup>(</sup>أ)صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قول النبي أنا أول الناس يشفع في الجنة ح١٩٧

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، باب المرء مع من أحب، ح١٨٧٨

# المطلب الخامس: فضل محمد صلى الله عليه وسلم بشهادته على جميع الخلائق

إن من عدل الله سبحانه وتعالى على جميع الخلائق يوم القيامة، أن يُشهد بعضها على بعض، حتى لا يبقى لأحد حجة على الله، فيجعل لكل أمة شهيداً عليها، من أنفسها وهو نبيها الذي أرسل فيها، قال تعالى ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمّة بِشَهِيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلُاء شَهِيدًا﴾ (انساء: ١٤). ثم إن الله تعالى يُعلي من شأن نبيه محمد في فيجعله السهيد العام للخلائق كلها، حتى على الأنبياء جميعاً، قال تعالى (وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيدًا) وهم الأنبياء الذين شهدوا على أقوامهم.

وفي هذه الآية خاطب الله تعالى نبيه محمداً كله مظهراً له مكانته بين الخلائق يوم القيامة، بعد أن أظهر عدله وكرمه في القضاء بينهم، حيث تعامل مع حسناتهم وسيئاتهم، بمثقال الذرة فيجازي على السيئة بمثلها، ويجازي بالحسنة أضعاف أضعافها، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلُمُ مَثْقَالَ ذَرَّة وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْت مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء:١٠).حيث جعله الشاهد الأول على الخلائق كلها. لما نزلت هذه الآية على النبي الله بكي بكاءاً شديداً من شدة الفرح، وأمر ابن مسعود 🚓 أن يقرأ عليه هذه السورة حتى إذا ما وصل إلى هذه الآيـــة، بكى من شدة الفرح،(١)عن ابن مسعود[ أن النبي 🍇 قال لى اقرأ عليَّ، قلت يــــا رســــول الله: ـ أقرأ عليك، وعليك أنزل؟ قال: نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية (فكيف إذا جئنا من كُلِّ أُمَّة بشهيد وَجئنا بك عَلَى هَوْلُاء شَهيدًا)، قال: حسبك، فإذا عيناه تذرفان](٢) يقول القرطبي في كتاب التذكرة، في مسألة شهادة النبي التنكرة، في مسألة شهادة النبي التنبي قومه الذين ما رآهم" ليس من يوم إلا تعرض على النبي الله غدوة وعـشية، فيعـرفهم بأسمائهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم، بقوله تعالى (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلًاء شَهِيدًا) ثم قال رداً على من ضعف الحديث، لأن فيه رجل مبهم لم يُسم قال: إن الأعمال تعرض على الله تعالى كل يوم اثنين وخميس، وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة، فلا تعارض بين هذا القول والحديث السابق، فإنه يُحتمل أن يخص نبينا ما يُعرض عليه كل يوم ، ويوم الجمعة، مع الأنبياء عليهم السلام". (٣) ولكن الله تعالى بين حال

<sup>(&#</sup>x27;) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص٤٨٨

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب (فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا) ح٢٨٥٤

<sup>(&</sup>quot;) كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة القرطبي ص ٢٩٤

الكافرين بعد هذه الشهادة من رسول الله على فساد عقائدهم، التي إما أظهروها وإما أضمروها، وعلى كل ما كفروا وأنكروا، وعلى كل ما تفاخروا واختالوا، بين حالهم في حضرته جل وعلا وهو حال الخزي والخجل والندامة، حينها يود كل واحد منهم لو تسوى به الأرض، بدلاً من هذه الفضيحة على رؤوس الأشهاد، وأمام إلهه الذي كفر به، ونبيه الذي كنب به. (۱)

<sup>(&#</sup>x27;) انظر في ظلال القرآن ج٢ ص٣٧٣

# المبحث الثاني فضل محمد والمرسلين

وفيه سبعة مطالب: -

المطلب الأول: تفضيل محمد الله على الأنبياء والمرسلين بختم الرسالة

المطلب الثاني: تفضيل محمد على الأنبياء والمرسلين بعموم الرسالة

المطلب الثالث: تفضيل محمد الله على الأنبياء والمرسلين بكثرة المعجزات

المطلب الرابع: تفضيل محمد الله على الأبياء والمرسلين بالشفاعة الكبرى

المطلب الخامس: تفضيل محمد على الأنبياء والمرسلين بأن رفع الله ذكره

المطلب السادس: تفضيل محمد على الأنبياء والمرسلين بالإسراء والمعراج

المطلب السابع: تفضيل محمد على الأنبياء والمرسلين بخصال لم تعط لنبي قبله

#### المبحث الثاني

# فضل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين

إن من أوثق عرى الإيمان هو التصديق بالأنبياء جميعهم، والتصديق بفضل بعضهم على بعض منهم من كلّم الله ورَفَع بعضهم درَجَات (البقرة: ٣٥٣) والله تعالى فضل نبينا محمداً على جميع الأنبياء والمرسلين، وذلك بتفضيله على عموم الخلق كما قال في الحديث [ أنا سيد ولد آدم ولا فخر] وفي قوله تعالى و وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبيّينَ ميثَاقَهُمْ وَمَنْكَ وَمَنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْ السّبقة عَلَيظًا (الاحزاب:٧). فتقديمه في الذكر هو تقديم بالرتبة كما أثبتنا في المباحث السابقة.

ولبيان فضل محمد على الأنبياء والمرسلين قسم الباحث هذا المبحث إلى سبعة مطالب وهي على النحو التالي:

المطلب الأول: تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بختم الرسالة

قد دلت النصوص وأجمعت الأمة على أن محمداً هم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، ولقد انطلى لقب الكذب على من ادعى النبوة بعده، كما كان حال مسيلمة وأمثاله، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْعٍ عَلِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٤٠) فالله تعالى قد فضله على الأنبياء بختم النبوة على الأرض كلها، ومن مظاهر فضل ختم الرسالة ما يلى: -

#### أولاً: فضلها بكمال الدين والشريعة:

قال تعالى: ( اليَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (المائدة: ٣) ، والمعنى: أن الله تعالى قبل أن يعلن عن كمال الدين، وإتمام النعمة على هذه الأمة، تكلم عن كمال الشريعة في دين محمد الله وذلك من خلال مقدمة سورة المائدة (١) قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ أُحلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْسِرَ مُحلِّي الصَيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ مُحلِّي الصَيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

<sup>(&#</sup>x27;) انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ج٢ ص١٨٠

للهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلَمَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُـوا الله شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلَمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة: ١-٨) يقول الشوكاني في تفسيره لمقدمة هذه الآيات

" إن الله تعالى افتتح هذه السورة بهذه الآيات، فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية، مع شمولها لأحكام عدة، منها الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، ومنها استثناء ما سيتلى مما لا يحل، ومنها تحريم الصيد على المحرم، ومنها إباحة الصيد لغير المحرم". (١)

وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: "أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياماً كثيرة، ثم خرج فقال: والله ما أقدر، ولا يطيق هذا أحد، وإني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث، وحلل تحليلاً عاماً، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرت وعن حكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا". (٢)

ولو تأمانا في هذه السورة كيف وضع الله تعالى قواعد كمال التشريع، قبل أن يبين لنا كمال الدين، لعلمه جل وعلا أن كمال الدين يستلزم كمال التشريع، فبدأ بالأمر بوفاء العقود، وهي العقود التي بين الناس، في المعاملات، والعقود التي بينهم وبين الله تعالى في تطبيق الأحكام الشرعية، ثم شرع الله تعالى ببيان ما أحل الناس من بهيمة الأنعام وما استثنى من هذا التحليل، وبيان متى يحل بعضها ومتى يُحرم، ثم وضع قواعد تشريعية في التعامل مع شرائع الإسلام، ومع من يقوم بأدائها من المشركين، وخاصة شعيرة الحج، وما يتعلق بها من مناسك وأزمنة محرمة ومحللة، ثم بيان مشروعية الصيد متى يحل ومتى يحرم، وأين يحل وأيب يحرم، ثم بين سماحة التشريع الإسلامي مع البغضاء الذين سبق لم، الاعتداء، وبيان ألا يدفع بالتعاون والبر إليهم بدلاً من العدوان، وهذا بيان بسماحة الشريعة الإسلامية، شم بعد هذا الشروع في المحللات وكيفية التعامل مع زمانها ومكانها، شرع في بيان المحرمات، التي الشروع في المحللات، مثل الدم والميتة التي لم تذكى بآلة التذكية، ولحم الخنزير وما نبك من العالم والميته التي هي من عمل الجاهلية، وبيان فسوق العمل بها. (٢)

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ج۲ ص٦

<sup>(&</sup>quot;)المرجع السابق ج٢ ص٦

<sup>(&</sup>quot;) انظر تفسير الشعراوي ج١ ص٢٢٠

وبعد هذا الإجمال لكم من الشرائع التي تُسير أمور المسلمين وهي من صلب دينهم، بين الله تعالى أن الكافرين علموا أن دين الإسلام قد اكتمل بهذه الشرائع، مما قذف في قلوبهم الياس من النيل من نفوس أهله، أو التأثير بطعنهم فيه أن يردوهم عن الإسلام إلى دينهم، ثم العلن صراحة بكمال الدين وشرائعه، وتمام النعمة على المسلمين بهذا الكمال، فقال (اليوم مُ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام ديناً) ثم دعا المسلمين إلى عدم الخشية من الكافرين، ووجوب الخشية فقط من الله رب العالمين.

وبعد هذا البيان لكمال الدين كأنه سبحانه يرد على سؤال تقديره وماذا أحل لنا بعد هذه المحرمات؟ ولذلك شرع الله تعالى ببيان ما أحل لهم بعد ما حرم عليهم، سواء من الصيد وتوابعه، أو كل ما هو طيب بعيد عن المحرمات، وبيان تحليل أكل طعام أهل الكتاب، وجواز الزواج من نسائهم، ثم بعد ذلك بيان بعض الشرائع المتعلقة بالصلاة من غسل ووضوء وتيمم ليسهل على الأمة عبادتها. (١)

بهذه الشرائع اكتمل دين نبينا محمد بهذا الكمال فضل على غيره من الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوام لم يكتمل الدين وشرائعه فيهم، بحصر زمن الدعوة فيهم، ولعدم أهليتهم للكمال، وبذلك قال نفر من اليهود لعمر في: [إنكم تقرأون آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال: وأي آية؟ قالوا: (اليَوْمَ أَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً). قال عمر: والله إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله عشية عرفة في يوم جمعة]. (٢)

#### ثانياً: فضلها بثبات الشريعة وعدم قبولها للنسخ.

إن من فضل الله تعالى أن جعل رسالة محمد فله خاتم الرسالات، وجعل شرائع هذه الرسالة ثابتة إلى يوم القيامة، غير قابلة للنسخ لأنها آخر الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسالة بعدها، فالرسالات السابقة لم تكن ثابتة، فكل رسالة كانت تنسخ برسالة رسول جاء بعد رسولها، أما رسالة محمد الله فهي مهيمنة على الرسالات السابقة، قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

<sup>(</sup>۲) انظر فتح القدير ج۲ ص ١٩

<sup>(&</sup>quot;) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه ح ٤٨

مُصدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عُمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا ولَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولَكِنْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا ولَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولَكِنْ لِيَبُلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ لَيَبْلُوكُمْ فِيهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَعْتَلَفُونَ ﴾ (المائدة: ٤٤).

المعنى: بعد ما أمر الله تعالى أهل التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى، أن يحتكموا لنصوص شرائعهم المتوافقة مع شريعة الإسلام، التي جاء بها محمد خاطب نبيه أنسه أنزل إليه الكتاب المعروف بالكمال، وهو القرآن المتلبس بالحق والصدق، والذي هو مهيمن على الكتب السابقة كلها وشاهد على الشرائع التي لم ينسخها القرآن، والمحفوظة عن التغيير لصدقها وصلاحية العمل بها، وبين الأحكام المنسوخة التي نسخها القرآن، والتي لم يصلح بقاؤها، وهذا دليل على أن الشرع الإسلامي شرع محفوظ من التبديل أو النسخ بشريعة أخرى، حيث إن هذا الخطاب من الله تعالى هو بمثابة شهادة منه، الأصول هذه الشرائع والكتاب الذي يضمها، وأنه هو الحق من الله تعالى، وأنه حفظ من التحريف والتبديل. (١) ثم أمره أن يحكم بينهم بهذه الشرائع الثابتة وأن الا يتبع أهواءهم التي تُخفي الشرائع الثابتة، وتحكم بالشرائع المنسوخة، وذلك في قوله تعالى (فَاحَكُمُ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْواءهُمْ عَمّا جَاءَكُ مِنَ الحَقّ) ثم بين أن لكل أمة شرعها الخاص بها، والذي يصلح لقيادتها وأن هذه الأمة يصلح لها هذا الشرع الكامل، الذي يقودها في حياتها (لِكُلُ جَعَلْنَا مِنكُمُ شِرعُة المُمْ يَالِي الله ومَنْ الله الذي يقودها في حياتها (لِكُلُ جَعَلْنَا مِنكُمُ شَرعُة قُومُهُمْ أَلَالًا الله ومَنْ الله الذي يقودها في حياتها (لِكُلُ جَعَلْنَا مِنكُمُ شَرعُة قُولُهُ الله ومَنْ الله الذي يقودها في حياتها (لِكُلُ جَعَلْنَا مِنكُمُ شَرعُة ومَنْ الله ومَنْ الله الله ومَنْ الله الذي يقودها في حياتها (لِكُلُ جَعَلْنَا مَنكُمُ شَرعُة فَلِهُ وَالْهُ الله ومَنْ الله ومَنْ الله ومَنْ الله ومَنْ الله الله ومنا الذي يقودها في حياتها (لِكُلُ الله عنه المناه الذي الله ومناه الله ومناه الله ومناه المناه الذي يقودها في حياتها (لله الله ومناه الشرع الكامل، الذي يقودها في حياتها (لله الله والذي المناه الله ومناه الله ومناه الله ومناه الله ومناه المناه الذي يقودها الشرع الكامل، الذي يقودها الشرع الكامل، الذي يقودها في حياتها المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه

### المطلب الثاني: تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بعموم الرسالة

إن من أفضل ما شُرف به نبينا محمد على الأنبياء كلهم، عموم رسالته، فقد دلت النصوص وانعقد الإجماع على عموم رسالة محمد الثقلين الإنس والجن وليس للعرب خاصة، كما زعم بعض أهل الكتاب، قال تعالى ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (الفرقان: ١) ، وقال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشْيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ

<sup>(&#</sup>x27;) انظر تفسير روح المعانى للألوسى ج٥ ص٨

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ص ٩

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (سبأ: ٢٨). وأخبر ها عن نفسه، أنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول من طبعه وصفاته أنه لا يكذب على المرسل فيهم، فقال ها [ لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار] (١). وقال [ أعطيت خما الم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي...... وكان النبي يُبعث في قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة] (٢).

#### ويتبين من عموم رسالة محمد الله على :

- 1. أنه بهذا العموم أفضل الأنبياء والمرسلين، وذلك أنه كلما توسعت مهمة أي عامل في مكان عمله، فهو بيان نجاحه وفضله على من هو أدنى منه، وكذلك كلما توسعت رسالة نبي عن محيطها فهي علو شأن لصاحب هذه الرسالة، فما دامت رسالة محمد قد خرجت عن محيطها التي بعثت فيها وهي مكة، حتى عمت العالم بأسره، فهو بيان لعلو شأن صاحب هذه الرسالة ، وخاصة أن رسالته شملت الإنس والجن.
- أن أمته أفضل الأمم، ففضل الأمة بفضل المبعوث فيها، وما دام هو أفضل الأنبياء،
   فمن الطبيعي أن يكون شرفها من شرف نبيها
- ٣. إن حاجة أهل الكتاب لرسالته، لا تقل عن حاجة العرب وعباد الأصنام لها، فهم في حاجة لتجديد شريعتهم التي حُرفت ودخلها الكثير من الضلالات، والتي ذكرها القرآن الكريم، قال تعالى ﴿وَإِنَّ مَنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسَنتَهُمْ بِالكتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الكتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ عَنْد اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَذبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (آل عمران: ٧٨). و لأجل الرد على التجريح الذي حل بأنبيائهم ممن حرف هذه الكتب، فقد قالوا في موسى عليه السلام قولاً عظيماً، الله تعالى برأه منه، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وا لَل تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وكَانَ عَنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ (الأحزاب: ٢٩). وقالوا في داود وسليمان قولاً حيث نسبوا إليهم الزنا والسحر، والله تعالى أنكر ذلك عليهم، قال تعالى ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلُيْمَانُ وَلَكنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَحْر ﴾ (البقرة: ١٠١). وأيضاً قالوا في عيسى عليه السلام وأمه قولاً عظيماً، حيث انهموا أمه عليها السلام بالزنا، من رجل من بني إسرائيل، قال تعالى ﴿ وَبَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيماً ﴾ (النساء: من رجل من بني إسرائيل، قال تعالى ﴿ وَبَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيماً ﴾ (النساء: ١٠٥).

المطلب الثالث: تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة المعجزات ودوامها

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس ح١٥٣

<sup>(</sup> $^{'}$ ) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهور ا ح $^{(*)}$ 

إن المعجزة كما أسلفنا في تعريفها هي أمر خارق للعادة، مقرونة بالتحدي مع عدم المعارضة، (۱) يجريها الله تعالى على يدي صاحب رسالة، لتبرهن على صدق نبوته، (۲) والله تعالى قد ميز الأنبياء عن البشر بالمعجزات، فما من نبي إلا كانت له معجزة مصدقة في دعوته، والمعجزات تختلف في حجمها وقوتها وكثرتها، من نبي إلى نبي آخر، فكل نبي كانت معجزته موافقة لطبيعة القوم الذين بعث فيهم، من ناحية عنادهم وما اشتهروا به من فنون، وتتقسم المعجزة إلى قسمين: معجزة معنوية، ومعجزة حسية، وأن من أهم ما ميز نبينا محمد في معجزاته، وفضله بها على الأنبياء أنه ما من نبي سبقه، إلا كانت له معجزة أو بعض المعجزات الحسية فقط، أما نبينا محمداً فقد عُرف بالمعجزات الحسية والمعنوية معاً. (۳)

وبيان ذلك فيما يلي: -

1- المعجزات المعنوية: كإنزال القرآن عليه، وهو أعظم المعجزات، وأبهر الآيات، وأبين الحجج الواضحات، لما اشتمل عليه التركيب المعجز الذي تحدى به الإنس والجن، أن ياتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعي أعدائه على معارضته، وفصاحتهم وبلاغتهم، حتى تحداهم بعشر سور منه، فعجزوا، ثم تنازل إلى التحدي بسورة واحدة من مثله، فعجزوا عنه، وهم يعلمون عجزهم وتقصيرهم عن ذلك، قال تعالى فلا لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القراآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (الإسراء:٨٨). (الموراة والله أيضاً فله أم يقولون الفتراه قل فلأقوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كُنتُم صادقين فله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كُنتُم صادقين فله (البقرة:٣٢). وقال تعالى وأين كُنتُم صادقين فله (البقرة:٣٣). فقد بين الحق جل وعلا أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن، ولو بسورة واحدة، وأنهم لا يستطيعون ذلك أبداً لا حاضراً ولا الإتيان بمثله، ولو كان منقولاً من يصدر عن واثق بأن ما جاء به لا يمكن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله، ولو كان منقولاً من عند نفسه بأن ما جاء به لا يمكن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله، ولو كان منقولاً من عند نفسه

<sup>(&#</sup>x27;) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج٢ ص ٣١١

<sup>( )</sup> انظر مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج١ ص٧٣

<sup>(</sup>٢) انظر الإتقان في علوم القرآن ج٢ ص٣١١

<sup>( ٔ)</sup> انظر معجزات النبي - ابن كثير ص ٣٣ - ٣٤

لخاف أن يُعارض فينفضح، ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له. ورسول الشهر معروف عنه أنه من أعقل الناس وأصدقهم، فلا يرضى لنفسه أن يُقيل على أمر يكذب به. (۱) ومن معجزاته المعنوية أيضاً، سيرته وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته وأمته وعلم أمت ودينهم وكرامات صالحي أمته، لأن كرامات الأولياء في أمة هي معجزة لنبيها، وتدبر حسبه ونسبه، وبلده وأصله وفصله، حيث كان من أشرف أهل الأرض نسباً، من صميم سلالة إبراهيم، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، ثم هو دعوة إبراهيم عليه السلام - بالنبوة، ثم هو من صفوة قريش، ومن مكة أم القرى، وبلد البيت العتيق، الذي هو حجيج الناس كلها، ثم أنه ذُكر في كتب الأنبياء بأحسن وصف، ثم كان من أكمل الناس تربية ونـشأة، حيـث عرف بالصدق والبر ومكارم الأخلاق، والعدل وترك الفواحش، والظلم وكل وصف منموم من صغره، وكان مشهوداً له بذلك من كل من آمن ولم يؤمن به، ثم إنه كان رجلاً أمياً من أمة أمية لا تعرف ما يعرفه أهل الكتب السماوية السابقة، ولكنه بعد الأربعين سنة جاءهم بما هو أعظم مما عندهم، وبكلام ما سمعه الأولون والآخرون، وبه أقام الدين في حقبة زمنية قاللة، حتى ظهر على أهل الأرض جميعهم. (۲)

٢ - المعجز ات الحسية: وهي كثيرة أُجريت على يدي محمد الله ومنها:

### أ\_ انشقاق القمر إلى نصفين:

قال تعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ القَمَرُ ﴾ (القمر: ١). لقد اتفق العلماء والأئمة سابقاً ولاحقاً، أن القمر قد انشق لرسول الله ﷺ آية له على صدق نبوته، وقد وردت أحاديث صحيحة تبين وتؤكد هذا الانشقاق (٣)منها:

-ما رواه مسلم وأحمد عن أنس أنه قال[سأل أهل مكة النبي آية، فانشق القمر بمكة فرقتين، فقال تعالى (اقْتَرَبَت السَّاعَةُ وَانْشَقَ القَمَرُ)]. (٤)

- وما رواه البخاري عن ابن عباس قال [ انشق القمر في زمان النبي ها]. (٥) بي ومنها ما هو متعلق بالحيوانات:

<sup>(&#</sup>x27;)انظر معجزات النبي- ابن كثير ص ٣٣-٣٤

<sup>(</sup>۲) انظر المصدر السابق ص٤٣

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الشعراوي ج١ ص١٣٠٩

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب انشقاق القمر ح٢٨٠٢

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب (وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) ح٨٦٨٤

#### \*أما ما يتعلق بالجمادات:

فمثل تكثير الماء في غير موطن، ونزول الماء من بين أصابعه، ، عن أنس، قال: [رأيت رسول الله هو وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتى رسول الله هو بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم] (١).

وما رواه البراء ابن عازب، قال: [كنا يوم الحديبية أربعة عشر مائة، والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس رسول الله على شفير البئر، فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا، وروت أو صدرت ركابنا]. (٢)

وتكثير الطعام: رويَّ عن أبي هريرة كان يقول: [ والله إن كنت لأعتمد بكبدي علي الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوماً على طريقهم"الصحابة" الذي يخرجون منه، فمرَّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل، فمرَّ عمر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل، فمرَّ أبو القاسم الله فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال: أبو هريرة، قلت له: لبيك يا رسول الله، فقال ألحق، فاستأذنت فأذن لي، فوجدت لبناً في قدح، قال: من أين لكم هذا اللبن، فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلان، قال: أبا هُر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم لي، قال وأهل الصفة أسنان الإسلام، لم يأووا إلى أهل و لا مال إذا جاءت رسول الله لله هدية أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم، ولم يصب منها، قال: وأحزنني ذلك، كنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومى، وليلتى، وقلت: أنا الرسول فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم، وقلت: لم يبق لي من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد، فانطلقت ودعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت ثم قال: أبا هريرة خذ فأعطهم، فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح، فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح حتى أتيت على ونظر إليَّ وتبسم وقال: أبا هريرة قلت: لبيك رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت، قلت: صدقت يا رسول الله، قال: فاقعد واشرب، قال: قعدت فشربت، ثم قال لي: اشرب، فشربت، فما زال

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري ، كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة ح١٦٩

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{Y}})$  صحيح البخاري ، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام ح $(^{\mathsf{Y}})$ 

يقول لي اشرب، فأشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له في مسلكا، قال: ناولني القدح فرددت إليه القدح فشرب، من الفضلة]. (١)

#### · أما ما يتعلق بالحيوانات:

عن أنس قال: [كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه (أي يسقون عليه) وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله فقالوا: إنه كان لنا جمل نستني عليه، وأنه استصعب علينا، ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل، فقال رسول الله لأصحابه:قوموا، فقاموا، فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنه قد صار مثل الكلب، وإنا نخاف عليك صولته، فقال: ليس علي منه بأس، فلما نظر الجمل إلى رسول الله في أقبل نحوه حتى خرَّ ساجداً بين يديه، فأخذ رسول الله بناصيته، أذل ما كان قط، حتى أدخله في العمل، فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل أن تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك، فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنفجر بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه] (٢).

ويرى الباحث: أنَّ أغلب المعجزات الحسية للأنبياء السابقين كان مثلها لرسول الله وزاد عليهم بالمعجزات المعنوية، فإن كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام - فقد كانت النار برداً وسلاماً على بعض أصحابه الذين عُذبوا بالنار، وكرامة الأولياء في زمن هي معجزة لنبيه، وإن كانت عصى موسى - عليه السلام - معجزة له ، يفجر بها الماء من الحجر، فقد كان الماء يتفجر من بين أصابعه من كما حدث يوم تبوك لما انقطع الماء عن الجيش، فدعا ربه وفتح أصابعه، وانهالت الماء من بينها حتى شرب القوم كلهم، كما ورد في السيرة.

وإن كانت الجبال قد سبحت مع داود - عليه السلام -، فقد سبح الحصى بين يدي رسول الله ها كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وإن كان سليمان - عليه السلام - قد خاطب البهائم، فقد صح عن النبي أن كلمها، منها الجمل والغزال والذئب.

<sup>(&#</sup>x27;) مسند الإمام أحمد، باقي مسند المكثرين، باقي المسند السابق ١٠٣٠١ ، صححه شعيب الأرنؤوط وقال على شرط البخاري

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك ح١٢٢٠٣ ، قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره

إذاً كل المعجزات وغيرها الكثير الكثير، هي زيادة فضل للنبي على الأنبياء كلهم، معجزته الخالدة، التي لم تتقض إلى يوم القيامة، فكل معجزة انتهت بموت نبيها، إلا معجزة النبي في فهي المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة.

#### المطلب الرابع: تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة

الشفاعة اصطلاحا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، (٢) وهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة.

الشفاعة الباطلة: وهي ما يتعلق بها المشركون بأصنامهم، حيث يعبدونها، ويطلبون منها الشفاعة ويزعمون أنها شفعاء لهم عند الله، قال تعالى (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالا يَضُرُّهُمْ وَلا الشفاعة ويزعمون أنها شفعاء لهم عند الله قُلْ أَتُنبَّنُونَ اللهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاعِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنبَّنُونَ اللهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي يَنْفَعُهُمْ ويَقُولُونَ هَوْلاعِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنبَّنُونَ اللهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ (يونس:١٨). وهذه الشفاعة باطلة عند الله كما قال الله تعالى ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (المدثر:١٨).

الشفاعة الصحيحة: وهي ما كانت بشروط معينة. (١)

<sup>(&#</sup>x27;) كتاب الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، باب الإمارة ج ٥ ص٢٣٠

<sup>(</sup>١) شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، لسليمان بن محمد اللهيميد ص ١٢٥

أو لاً: رضا الله تعالى عن الشافع، سواء كان نبياً أو شهيداً، أو عالماً أو صالحاً، أو أخلاء أو آباءً ، أو أبناءً صالحين، قال تعالى (وكم من ملك في السموات لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيئًا إلا من بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ ويَرْضَى (النجم:٢٦).

ثانياً: رضا الله تعالى عن المشفوع له، إلا في الشفاعة الكبرى لبدء الحساب فهي للجميع. ثالثاً: إذنه جل وعلا في الشفاعة، فالله تعالى لا يسمح لأحد بالشفاعة حتى الأنبياء، إلا بإذنه، قال تعالى (مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بإذْنه) (البقرة:٥٥٠). (٢)

ومن خير ما فضل به على الأنبياء أن أعطاه الشفاعة الكبرى للبشرية كلها ببدء الحساب بعد شدة العناء في المحشر، وقد أسلفنا ذكرها في المباحث السابقة، حيث أشفق منها آدم أبو البشر عليه السلام - ولم يجرؤ عليها، وأشفق منها نوح -عليه السلام - أبو البشر بعد آدم ولم يجرؤ عليها، وأشفق منها إبر اهيم -عليه السلام - وهو أبو الأنبياء كلهم وخليل الرحمن، ولي يجرؤ عليها، وأشفق منها موسى -عليه السلام - كليم الله والذي اصطنعه الله لنفسه وعلى عينه ولم يجرؤ عليها، وأشفق منها عيسى -عليه السلام - روح الله وكلمته ولم يجرؤ عليها، وتجرأ عليها، وأشفق منها عيسى -عليه السلام - روح الله وكلمته ولم يجرؤ عليها، وتجرأ عليها محمد الله المال المن الله والذي يعبه الله والمنه أن يبعثك أن يبعثك ربك مَقامًا مَحْمُودًا (الإسراء: ٢٩). قال ابن تيمية في شرح العقيدة وعده الله أن يبعثه إياه والذي يحمده عليه أهل الموقف جميعاً، وقد أمرنا نبينا الله إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة، والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته". (١)

## المطلب الخامس: تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم بأن رفع له ذكره

إن من أهم كرامات محمد عند ربه أن رفع له ذكره على الخلائق كلها، حتى الأنبياء، فقال تعالى (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) (الشرح: ٤).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر شرح العقيدة الواسطية (متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٩٥٦

<sup>(</sup>٢) انظر شرح العقيدة الواسطية ٩٥٦

<sup>(&</sup>quot;) المرجع السابق ص٩٤٨

أي النبوة وغيرها، وأي رفع مثل أن قرن اسمه به باسمه عز وجل في كلمتي الشهادة وجعل طاعته طاعة له، وصلى عليه في ملائكته، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه، وخاطبه بالألقاب، مثل يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وذكره الله تعالى في كتب الأولين، وأخذ على الأنبياء - عليهم السلام - وأممهم أن يؤمنوا به ها (۱)

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﴿ [آتاني جبريل-عليه السلام-فقال: إن ربك يقول لك: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم، قال: إذا ذُكرتُ ذُكرتُ معي]. (٢) ويشير إلى ذلك قول حسان:

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد (٦)

يقول الباحث: لقد أعطى الله تعالى رسوله في مقام الرفعة والذكر، أف ضل ما أعطى الأنبياء كلهم، فإن كان الله تعالى أسجد الملائكة لآدم عليه السلام - فهي مرة ما تكررت، ولكن الله تعالى صلى على محمد في وأمر الملائكة والناس أجمعين أن يصلوا عليه إلى يوم القيامة، قال تعالى صلى على محمد في ومَلائِكتَهُ يُصلُونَ عَلَى النّبيّ يَا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسلّيما (الأحزاب: ٥٠). وإن كان الله تعالى خاطب كل نبي باسمه كقوله: يا آدم ، يا نوح ، يا إيراهيم، يا لوط يا عيسى، فقد نادى حبيبه محمداً في بأشرف الألقاب والرتب، فقال: في النّساء فَطلَقُوهُنَ لِعدّتِهِنَ وَأَحْصُوا العدّة ﴾ (المائدة ٢٧) وقال تعالى في النبييُ إذا طلَقْتُمُ النّساء فَطلَقُوهُنَ لِعدّتِهِنَ وَأَحْصُوا العدّة ﴾ (الطلاق: ١). وإن كان الله تعالى رفع بعض أنبيائه النساء مكاناً عليا، فقد رفع حبيبه همكاناً لم يبلغه أحد من الأنبياء ولا الملائكة، حتى بلغ سدرة المنتهى، التي قال عندها جبريل عليه، فقال: يا محمد في يا محمد تقدم، فقال له: يا حبريل أفي هذا المقام يترك الخليل خليله، فقال: يا محمد، أنت إذا تقدمت اخترقت وأنا إذا

وإن كان الله تعالى قال لإبر اهيم أذن بالناس، فإن الله تعالى أمر المؤمنين في العالم بأسره أن يأذنوا باسم الله ومعه اسم محمد . وإن كان الله تعالى إذا ما اشتد الأمر بأحد الأنبياء أقسم له بنفسه، أنه سيفعل كذا وكذا، فإنه قد أقسم لمحمد بعمره حباً له وإجلالاً له، قال تعالى (لعَمْ رُكُ إِلَّهُمْ لَفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (الحجر: ٧٧)

<sup>(&#</sup>x27;) انظر تفسير روح المعاني ج٣٣ ص٢٢

<sup>(</sup> $^{Y}$ ) صحيح ابن حبان، كتاب الزكاة، باب ذكر الإخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنعم عليه في الدنيا  $^{Y}$ 

<sup>(&</sup>quot;) انظر تفسير روح المعانى ج٢٣ ص٢٢

<sup>(</sup>أُ)انظر تفسير روح المعاني ج ٥ ص٩١

#### المطلب السادس: تفضيل محمد هعلى الأنبياء بالإسراء والمعراج

إن الله تعالى جعل لكل نبي من الأنبياء مناجاة، منها ما كان عن طريق الوحي، وهو ما حدث لأكثر الأنبياء والرسل، ومنها ما كان من وراء حجاب، كما حدث الموسى -عليه السلام - في الواد المقدس طوى، قال تعالى ﴿ وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْليمًا ﴾ (النساء: ١٦٤).

أما مناجاة محمد في فهي مناجاة خاصة، لم تكن لأحد من الأنبياء من قبله، حيث اختار له ربه جل وعلا مناجاة خاصة في السماء، حيث أرسل له جبريل-عليه السلام- فعرج به إلى السماء، وهناك كانت المناجاة العظمى، والتي تشرف بها محمد على على سائر الأنبياء والمرسلين. (۱) فإن كان موسى-عليه السلام- قد كلمه الله تعالى وناجاه عند طور سيناء، فالله تعالى ناجى محمداً عند سدرة المنتهى، وشتان بين مكانين، مكان العلو في السماء لا يتعداه أحد حتى الملائكة المقربون، ومكان أرضي يمشي فيه ويدخله كل الناس، ولا يحجب عن أحد. وشتان بين مناجاة الله تعالى يأمر بها موسى-عليه السلام- أن يصوم أربعين يوما، ليرود نفسه لهذه المناجاة، ومناجاة الله تعالى أمر ملائكته بشق صدر نبيه محمد في وغسله ليرود نفسه لهذه المناجاة، ومناجاة الله تعالى أن يعرج إلى السماء.

ولقد اختلف العلماء في كيفية الإسراء والمعراج، هل هي بالجسد والروح في حال اليقظة، أم هي بالروح فقط في حال النوم؟ فقال بعضهم: هي بالروح فقط، وليس بالجسد، ولكن الأصح بالجسد والروح معاً، وفي حالة اليقظة.

و قال بعضهم: هي مرتان، مرة بالروح والجسد، ومرة بالروح فقط خروجاً من الخلاف. (٢) يقول الطحاوي: "ومما يدل أن الإسراء بجسده في اليقظة، قال تعالى: ﴿ سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرَى يَعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَمَّيعُ البَصِيرُ ﴾ (الإسراء: ١). والعبد هو عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. وهذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلاً ، ولو جاز استبعاد صعود البشر إلى السماء، لجاز استبعاد نزول الملائكة منها، وذلك يؤدى إلى إنكار النبوة وهو كفر ". (٢)

<sup>(</sup>Y) انظر القول المبين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الطيب النجار ص١٥٤

<sup>(&</sup>quot;)انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري ج٧ ص١٩٧

<sup>(&</sup>quot;) العقيدة الطحاوية ص٢٢٦

وقد أورد البقاعي في تفسيره لسورة الإسراء بعض اللطائف القيمة، قال في بعضها: لما ختم الله تعالى سورة النحل ببيان فضل إبراهيم-عليه السلام- وأمر الأمة بإتباعه، وتعهد بنصرة أولياءه وأنصاره مع ضعفهم في ذلك الزمان، وقلة عددهم وكان ذلك من خوارق العادات، حتى ظن القارئ للآيات أن إبراهيم-عليه السلام- أفضل من محمد الفتت الله تعالى سورة الإسراء بما اختتم به سورة النحل، من خرق للعادات بعد أن نزه نفسه ومدحها فقال تعالى (سنبحان الذي أسرى بعبه ليئا من المسبحد الحرام إلى المسبحد الأقصى الدي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميغ البصيل) حيث نزه نفسه الشريفة من توهم واستبعاد ذلك الأمر، وبين أنه قادر على أن يفعل الأمور العظيمة في أسرع وقت، ثم إن فيها تنويها وإعلاماً بأن محمداً هو رأس المحسنين وأعلاهم رتبة، وأعظمهم منزلة، بما آتاه الله من الخصائص، والتي منها المعراج إلى السماء. (١)

بدأ الله تعالى السورة بسبحان، والتي معناها: تنزيه الله عن كل نقص، وعن كل شائبة يضيفها إليه أعداؤه، لعلمه جل وعلا أن القوم سيكذبون هذا الخبر، ثم بين زمن هذه الرحلة ليلاً ليدل على أن هذا الأمر الجليل العظيم كان في جزء يسير من الليل، وأن محمداً الله لم يحتج فيه إلى صوم أربعين يوماً كما كان مع موسى - عليه السلام - في مناجاته مع ربه. فكان الانطلاق من الفرش إلى العرش. ثم بين جل وعلا نقطة الانطلاق وهي المسجد الحرام، ونقطة الوصول وهي إلى المسجد الأقصى، وبيان بركة مكان الوصول، ليربط جل وعلا، بين بركة المكان وبركة الزائر إليه، وهو الذي شرف بالعبودية. (٢)

وقوله تعالى (لِنُرِيةُ مِنْ آيَاتِنَا)، هو بيان لغرض هذه المعجزة الخارقة، وهي الرؤية بالعين والقلب لهذه الآيات، السماوية والأرضية، كما رأى إبراهيم -عليه السلام - ملكوت السماوات والأرض، ولما كان المعول عليه في إدراك الآيات، حس السمع والبصر، ولما كان تمام الانتفاع بذلك هو العلم، ولما كان هذا النبي قد خصه الله بكمال الحس، حتى كان حس غيره معه عدماً، عبر عن ذلك كله بقوله تعالى (هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ). فلفظ إنه يعود على هذا العبد الذي اختصه بالإسراء وهو محمد . ومعنى السميع: أي سميع بالأذن والقلب، سميع بالإجابة لنا والإذعان بأو امرنا. وبصير: بصراً وبصيره والدليل ما أخبر به قومه من الآيات، وصدقه بالدلالات، حيث وصف كل ما سألوه من وصف، عن رحلته الأرضية، سواء في بيت

<sup>(&#</sup>x27;)انظر نظم الدرر ج٤ ص٣٢٧

<sup>(</sup>۱) انظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج١ ص٨٧٧

المقدس ووصفه لهم، أو في طريقها، حيث وصف لهم المقبلة منه، حتى اضطر من سمع هذا الوصف أن يقول: أما الوصف فصادق، وأما الواصف فساحر. (١)

والذي يراه الباحث: أن البصر على أقسام، بصر بالعين، وبصر بالعقل، وبصر بالقربة، وبصر النبوة، أما بصر العين فهو مطلق لكل الناس يرى كل واحد من البشر على قدر ما أعطاه الله تعالى من قوة بصر في عينيه، وأما بصر العقل فهو لأولي الألباب من الناس الذين توصلوا به لحقيقة التوحيد، وأما بصر القربة فهو الذي خُص به الأولياء وهو نور الفراسة. وأما بصر النبوة فهو خاص بالأنبياء اصطفاهم الله تعالى بها للنبوة، فرسولنا جُمعت له هذه الأبصار كلها، شرفاً وكرماً له، فكان مطلعاً على الملك والملكوت بالعين البصيرة كما قال تعالى أما زاغ البصر وما طغى \* لقد رأى من آيات ربّه الكبرى (النجم: ١٥-١٨). وقال الله تبارك وتعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها ، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لى منها (١٥)

أما بصيرة العقل فقد كان رسول الله ألكمل الناس عقلاً، وفهماً حتى دانت له قريش قبل نبوته في حل كثير من مشاكلهم الاجتماعية، وخاصة نزاعهم في وضع الحجر الأسود.أما بعد النبوة فالله تعالى هو الذي هدى عقله قال تعالى (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى \*إِنْ هُو إِلا وَحْيُ يُوحَى النبوة فالله تعالى (النجم: ٣-٤).

#### المطلب السابع: تفضيل محمد المعطال لم تعط لنبي قبله

إن الله تعالى قسم الأعطيات على أنبيائه كلِّ على حسب فضله وطبيعة قومة وطبيعة رسالته، ولذلك أعطى محمداً خصالاً ما أعطاها للأنبياء السابقين سواء من المعجزات، أو من الشرائع، كما قال في الحديث الصحيح أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة، فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة]. (٣)

وهذا بيان لبعض الخصال التي خصت لنبينا محمد

<sup>(&#</sup>x27;) انظر نظم الدرر ج٤ ص٣٢٧

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ح٢٨٨٩

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب التيمم ، باب قول الله تعالى فتيممو ا صعيدا طبيا ح٣٣٥

١- النصرة بقذف الرعب في قلب أعدائه: وهذه من أفضل ما أعطى رسول الله كم من خصال ما أعطاها لنبي من قبله ، وذلك أن سلاح الرعب كان لرسول الله ، سلحاً فتاكاً يزلزل قلوب أعدائه، إما من قبل أن يخرج إليهم، بمسيرة شهر وإما على أرض المعركة، فهذه قريش لما غدرت بعهودها التي أبرمتها مع رسول الله الله وقتلت من حليف خزاعة، تحرك الرعب في قلب قريش وسادتها، فعقدت مجلساً استشارياً, وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلاً لها ليقوم بتحديد الصلح مع النبي كله مقابل هذا الغدر، وتحرك أبو سفيان إلى المدينة، ولم ينجح بذلك، حتى عاد إلى مكة خائباً، ولما أخبر قومه بما لاقاه من النبي كا وأصحابه، سقط الرعب في قلوبهم، وبقي هذا الرعب مسيطراً على قلوبهم من محمد والمسلمون مكة فاتحين تملأ قلوبهم الطمأنينة والسكينة واثقين والتحين تملأ قلوبهم الطمأنينة والسكينة واثقين بنصرة الله لهمّ، فلم يجدوا من قريش من يشهر في وجوههم سيفاً، بل لجووا إلى البيت الحرام، مؤتمنين فيه، وبعضهم أغلق على نفسه باب داره خوفاً ورعباً من محمد المسلمين، قال تعالى ماناً على رسوله هذا النصر بسلاح الرعب ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبينًا \* ليَغْفْرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ منْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتمَّ نعْمَتَهُ عَلَيْكَ ويَهْديكَ صراطًا مُسْتَقيمًا \* وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا \* هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكينَةَ في قُلُوب المُؤْمنينَ ليَزْدَادُوا إيمانًا مَسعَ إيمَانهمْ وَلله جُنُودُ السَّمَاوَات وَالأَرْض وكَانَ الله عَليمًا كيمًا ﴾ (الفتح: ١-٤). (١) وأما سلاح الرعب في أرض المعركة، وخير شاهد عليه يوم بدر حيث خرجت قريش بعيرها ونفيرها، متبطرة ومرائية ومعاندة لله ورسوله، حتى قال زعيمها أبو جهل، لما أخبر بنجاة القافلة، وأشير عليه بالرجوع، وعدم القتال، قال مقسماً باللات والعزى: لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثلاثاً، ننحر الجزور، ونطعم الطعام، ونشرب الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع العرب بمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا(٢)، فلما تراءا الجمعان، قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب، وتحول الاستبشار بالنصر إلى رعب، يخلع قلوبهم، ويزلزلها، حتى أصبحوا طعما لسيوف الموحدين، يتساقطون بين فتيل وأسير، وفر با قيهم إلى مكة، يجر ذيول الخزي والعار والهزيمة، والله تعالى أخبر رسوله أنه هو الذي نصر الثلة المسلمة، بمدد من عنده وهزم الثلة الكافرة، بسلاح الرعب، قال تعالى ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلَائِكَةُ أَنِّسِي مَعَكُم فَتُبَتُوا الَّذينَ آَمَنُوا سَأَلْقي في قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاق وَاضْسربُوا

<sup>(&#</sup>x27;)انظر الرحيق المختوم ص٤٠٢

 $<sup>(^{\</sup>prime})$  انظر تفسیر ابن کثیر ج $^{\prime}$  س ۳۲۰

منهُمْ كُلُ بَنَانِ الاتفال: ١٢) أي هو الذي رما السهام في أعناقهم وأجسادهم، ورما الرعب في قلوبهم، فالتقت السهام المادية مع الرعب المعنوي، فتزلزلت أجسادهم النجسة فهزموا. يقول القطان في تفسيره: "إذا كنتم أيها المؤمنون قد انتصرتم عليهم وقتلتموهم فإنكم لم تفعلوا ذلك لقوتكم، بل إن الله تعالى هو الذي نصركم عليهم بتأييده لكم، وإلقاء الرعب في قلوبهم وما رميت أيها الرسول إذ كنت ترمي التراب والحصا في وجوههم، ولكن الله تعالى هو الذي رمى فأفز عهم". (١)

هذا مع مشركي العرب من قريش وحلفائها، أما مع أهل الكتاب، فيوم بني النيضور ويوم خيبر، وقينقاع خير شاهد، حيث كان في كل معركة ولقاء بين النبي وجماعة من اليهود، تكون اليهود على مستوى عال من الاستبشار بالنصر، ولكن إذا ما النقى الجمعان، قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب، قال تعالى في أخْرَجَ النَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتاب من ديارهم للأول الحَشْر مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الله فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمَ يَحْرَبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي المُؤْمنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولى الأَبْصَار الحشر:٢). (٢)

إن من أسرار هذا السلاح، أنه يتحول من قلوب المؤمنين، ويُقذف في قلوب المسلمين، فأغلب المعارك التي خاضها المسلمون مع أعدائهم كان الرعب بداية يملأ قلوب المسلمين، من كثرة عدد عدوهم وعدتهم، وتكون المعنويات العالية في صفوف جيش المشركين، مغترين بعدتهم وعددهم، ولكن سرعان ما يُحول الله تعالى هذا الرعب في قلوب الموحدين إلى طمأنينة وسكينة، فيستبشروا بالنصر، وتُحول الطمأنينة في قلوب أعدائهم إلى رعب وخوف، فينهزموا قبل بدء المعركة، وخير دليل أن المسلمين أقبلوا على أرض بدر بخوف شديد، لقلة عددهم وعدتهم وعدم استعدادهم للحرب، حتى جادلوا الرسول في ذلك، قال تعالى: ﴿كَمَا تَجْرَجُكَ رَبُكَ مِنْ بِيتُكَ بِالحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ المُؤْمنينَ لَكَار هُونَ \* يُجَادلُونَكَ في الحَقِّ بَعْدَمَا لرعب والخوف في قلوب المؤمنين إلى طمأنينة وسكينة، واستبشار بالنصر، بعد أن أنزل الله تعالى عليهم النعاس ونزيّل من السماء المطر، وقلل جيش الأعداء في أعينهم، وقُذف الرعب في قلوب الأعداء لما كثر الله تعالى عدد المؤمنين في أعينهم في أرض المعركة فهُزموا.

<sup>(&#</sup>x27;) تفسير القطان ج٢ص١٠٠

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>)انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي ج١٢ ص٩٩

وكذلك يوم الأحزاب، الله تعالى وصف لنا حال المؤمنين، لما رأوا الأحزاب بكثرة عدتهم، ونزولهم عليهم من كل جانب، وما حلَّ في قلوبهم من خوف وفزع فقال تعالى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مَنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرِ وَتَظُنُونَ اللهُ اللهُ وَمَنْ أَسْفَلَ مَنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبِ الحَنَاجِرِ وَتَظُنُونَ بِاللهِ الطُّنُونَ الْبَعْوَنَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ (الأحزاب: ١٠- ١١) ولكن سرعان ما تحول حال المؤمنين من الخوف إلى الاستبشار بالنصر والطمأنينة، فقالوا بلسان المطمئن بنصر الله: هذا هو وعد الله الصادق الذي وعدنا ورسوله، قال تعالى ﴿ ولَمَا رَأَى المُؤمنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا وَاللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَرَابًا وَكَانَ اللهُ قَوِيًا عَزِيزًا \* وَأَنْزَلَ النَّذِينَ ظَاهُرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الكتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ اللهُ المُتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ اللهُ وَكَانَ اللهُ قَويًا عَزِيزًا \* وَأَنْزَلَ الدِّينَ ظَاهُرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الكتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ اللهُ وَكَانَ اللهُ قَوْمُ الْمَرْبُ وَكُونَ اللهُ المَاسِولُ وَالمَا اللهُ اللهُ المُعَلَى المَالُولُ وَيَا اللهُ المُقَالُولُ وَلَا المَالُولُ وَلَا المُولُولُ وَالْمُ وَلَولُ المُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا المُؤْلُولُ وَلَا المُؤْلُولُ المُعُمْ اللهُ وَلَا المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللهُ اللهُ

٢- جعل الأرض له ولأمته مسجداً وطهورا: إن من مظاهر محبة الله تعالى لنبيه محمده، أن يسر العبادة على أمته، ومن مظاهر التيسير في عبادة أمته، أن يسر لها في صلاتها وطهورها، حيث جعل كل الأرض لأمته مسجداً وطهوراً، فضلاً عن الأمم السابقة التي كانت لا تُقبل صلاتهم إلا في كنائسهم ومحاريبهم، قال تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ لا تُقبل صلاتهم إلا في كنائسهم ومحاريبهم، قال تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ لا تُقبل صلاتهم إلا في كنائسهم ومحاريبهم، قال تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ لا أله وهذا منَةٌ من الله وفضل لأمته، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الغَائِط أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَنَ عَفُواً عَفُوراً ﴾ (النساء:٣٤) يقول ابن حجر في معنى طهوراً: " إن الطهور الطاهر المطهر لغيره، وليس الطاهر فقط، فلو كان المراد به الطاهر فقط لم يثبت به الخصوصية". (٢)

ورد في الحديث أن رسول الله ، قام يصلي يوم تبوك، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم، فقال لهم: [لقد أُعطيت الليلة خمساً ما أُعطيهن أحد

<sup>(&#</sup>x27;)انظر أيسر التفاسير ج٤ ص٢٤٩

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ج۱ ص٤٣٨

قبلي،..... وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً، أينما أدركتني الصلاة تمستَحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم] (١)

٣- وأحل الله لله الغنائم: إن الله تعالى قد أحل الغنائم النبي محمد ، وخصّه بها، وكانت الأمم الكتابية السابقة تجمع الغنائم، فتنزل نار من السماء فتحرقها، فالله تعالى رحم نبينا وأمته، فأحل لهم هذه الغنائم، يستمتعون بها لضعفهم و عجز هم وفقر هم، قال تعالى والعُمُوا أنَّما عَيْمتُم مِن شَيْء فَأَن الله خُمسَه وكلرسول ولذي القُربَى واليتَامَى والمسلكين وابنن وابنن النبياء السبيل..... (الانفال: ١٤). عن أبي هريرة ف قال:قال رسول الله الله ولا أحد فقال لقومه: لا ينبغي لرجل ملك بُضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن بها، ولا أحد بنا بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزا، فدنى من القرية صلاة العصر أو قريب من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مامور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليهم، فجمع الغنائم، فجاءت -يعني النار - لتأكلها فلم الغلول، فجاءوا برأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، شم أحل الله لنا الغلول، فجاءوا برأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، شم أحل الله لنا الغلول، فجاءوا برأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، شم أحل الله لنا الغلول، فجاءوا برأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، شم أحل الله لنا الغلول، فجاءوا برأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، شم أحل الله لنا الغلول، فما ما رأى ضعفنا و عجزنا، فأحلها لنا] (۱)

٤- جعل شرعه في معجزته: إن المتفحص في معجزات الأنبياء السابقين جمعيهم، يجد أن هناك انفكاك وفصل ما بين معجزة هذا النبي، وبين شرعه الذي جاء به، فالمعجزة كانت لهم لإثبات صدق الرسالة، وليست للتشريع، فما وجدنا علاقة بين عصا موسى عليه السلام وبين التوراة التي أنزلت عليه. وما وجدنا علاقة بين معجزة داود الحليه السلام بتكليمه الدواب كلها، والزبور. وما وجدنا علاقة بين إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، في معجزة عيسى عليه السلام و الإنجيل الذي أنزل عليه. أما رسولنا محمد في فإننا نرى أن أعظم معجزة له هو القرآن، وأن شرع رسالته كلها في هذا القرآن، قال تعالى (إنا أنزننا إليك أعظم معجزة له هو القرآن، وأن شرع رسالته كلها في هذا القرآن، قال تعالى (إنا أنزننا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً (النساء:١٠) وقال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ للنّاسِ مَا نُزلٌ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ ﴾ (النصل:١٠) وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكتَابَ إلّا لتُبَيّنَ لَهُمُ الّذي اخْتَافُوا فيه وَهُدًى ورَحْمَةً لقوم يؤمنُونَ ﴾ (النحل:١٠) وقال قدالين (النحل:١٠) و أنها في هذا الوراء أو أمر أو نهي إلا قد انبثق يؤمنُونَ ﴾ (النحل:١٠) . ولذلك ما وجدنا من تشريع لحلال أو حرام، أو أمر أو نهي إلا قد انبثق يؤمنُونَ ﴾ (النحل:١٠) . ولذلك ما وجدنا من تشريع لحلال أو حرام، أو أمر أو نهي إلا قد انبثق المؤمن المؤم

<sup>(&#</sup>x27;) مسند الإمام أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ح٧٠٢٨ ، صححه شعيب الأرناؤط

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{Y}})$  صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس ، باب قول النبي أحلت لي الغنائم، ح $(^{\mathsf{Y}})$ 

من هذا القرآن، الذي هو المعجزة الخالدة لنبينا في أو من السنة التي أُستمد أصلها من القرآن، حيث لا انفكاك بين القرآن و السنة، فالسنة مفسره للقرآن. (١)

٥- جعل الله تعالى دين محمد الله فوق الأديان كلها، وأمته فوق الأمم كلها: لقد تكفل الله تعالى لنبيه محمد الله من أول بعثته بالظهور، فجعل دينه الذي ارتضى له فوق الأديان كلها، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْركُونَ ﴾ (الصف: ٩ والتوبة: ٣٣).

والمعنى: أنه تعالى قد أرسل محمداً الإسلام، دين الحق الثابت، المتمثل بالقرآن، الذي هو هدى المنقين، لأجل أن يظهره على الدين كله رغم كراهية الكافرين، والمستركين لهذا الظهور. ولقد اختلف العلماء في هاء الضمير، في قوله: "ليظهره" على من تعود؟ هل على النبي ؟ بمعنى أن يُظهر محمداً على جميع أهل الأديان كلها، أو تعود على الإسلام الذي هو دين الحق، ليُظهره على الأديان كلها، والتي نُسخت به. لكن أغلب أهل العلم جعلوها عائدة على الإسلام، وذلك عند نزول عيسى - عليه السلام - حيث حينها لا يبق دين سوى دين الإسلام. (٢)

وجعل أمته فوق الأمم كلها، قال تعالى ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (آل عمران:٥٥).

وهذا القول لعيسى - عليه السلام - ولكن لمّا بعث الله محمداً كان من آمن به يومن بالله وملائكته وكتبه ورسله، على الوجه الحق، فكان أتباع محمد هم أتباع لكل نبي على وجه الأرض، إذ قد صدقوا الرسول الذي دعاهم للتصديق بجميع الأنبياء والرسل، فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته وهم كاذبون، ولما كانوا هم المؤمنين بالمسيح الإيمان الحق، كما آمنوا بنبيهم محمد هم أنهم الذين ظهروا على مشارق الأرض ومغاربها، ودانت لهم الأرض، ولما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا، سلبوا من النصارى بلاد الشام، وأجلوهم إلى بلاد الروم. ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة، حيث أخبر الرسول في بأن أمته سيفتحون القسطنطينية، ويغنمون ما فيها من الأموال، ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً، لم ير الناس مثلها، ولا بعدها. وكذلك فعل باليهود الذين

<sup>(&#</sup>x27;) انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج٢ ص٢

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير روح المعاني ج١٩ ص ٤٩

كذبوا بعيسى، وقالوا فيه وفي أمه قولاً فاحشاً عظيماً، حيث أظهر عليهم المسلمين الذين صدقوا و آمنوا بنبوته، حتى أجلوهم من ديارهم وغنموا أموالهم وأملاكهم. (١)

<sup>(&#</sup>x27;) أنظر تفسير ابن كثير ج١ ص١٢٦

# المبحث الثالث تفضيل محمد ﷺ قبل بعثته

وفيه ثلاثة مطالب: -

المطب الأول: فضل محمد ﷺ بذكره في الكتب السماوية السابقة

المطلب الثاني: فضل محمد رضي بذكره على ألسنة الأنبياء والمرسلين

المطلب الثالث: فضل محمدﷺ بشهادة أهل الكتاب له

#### الميحث الثالث

#### تفضيل محمد هبذكره قبل بعثته

إن من مظاهر محبة الله تعالى لنبيه وتفضيله على سائر الأنبياء أن أعلن عنه قبل بعثته، وما كان ذلك إلا لنبينا محمد الله دون الأنبياء جميعهم.

ولبيان ذلك الفضل قسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: فضل محمد لله بذكره في الكتب السماوية السابقة

لقد ذكر محمد الكتب السماوية السابقة كلها، وما ذلك إلا لعلو قدره ومقامه عند الله تعالى، وبين الأنبياء والمرسلين، قال تعالى (الذين يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّسِيَّ الَّدِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾(الأعراف:١٥٧)

لقد كانت اليهود تعلم أن محمداً إلى نبي مرسل - وأن الله تعالى أوجب عليهم الإيمان به واتباعه، وأوجب عليهم أن يأمروا المشركين عبدة واتباعه، وأوجب عليهم أن يأمروا المشركين عبدة الأصنام الذين لا كتاب لهم أن يتبعوه، وبهذه المعرفة وهذا العلم بحقيقة محمد العلم عندهم وفي كتبهم كانوا إذا ما قاتلوا العرب، وهزموا أمامهم، يقول بعضهم لبعض: تعالوا نستفتح على العرب بمحمد الذي وعدنا أنه يخرج لنا نبي من العرب، فيقولون: اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدننا أنك تخرجه، إلا نصرتنا عليهم. فيجابون أحيانا الدعاء. ولكن لما بعضه بهذا النبي في العرب ومن العرب، كفروا به حسداً من عند أنفسهم والله تعالى لعنهم بهذا التكذيب، والإنكار، قال تعالى: ﴿ وَكَاتُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الذّينَ كَفَرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِه فَلَعْنَةُ الله عَلَى الكَافرينَ ﴾ (البقرة: ٩٨). (١)

<sup>(&#</sup>x27;) انظر كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجرِّي ص ٣٥١

<sup>\*</sup>ترجمة الإمام الأجري: هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري البغدادي المكي، ولد سنة ٢٨٠هـ ونشأ ببغداد بمحلة تسمى "درب الأجر"، ثم انتقل حاجاً إلى مكة، فأقام فيها حتى توفاه الله سنة ٣٦٠هـ أخذ العلم عن أبي مسلم الكحي، وأبي شعيب الحراني، وخلف العكبري، وأحمد الحلواني وجعفر بن محمد القرياتي، وغيرهم، وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم: الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، وأبو القاسم عبد الله السكري، وعبد الله العكبري

ونذيراً، وحرزاً للأمين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ، ولا نحاب في الأسواق، ولا يجزى بالسيئة إلا مثلها، ولكن يعفوا ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الألسنة المتعوجة، بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً]. (۱) أما ما وجد في كتب النصارى من صفات رسول الله في والإخبار به، قال تعالى في حقهم: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ \*وَإِذَا سَمَعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ لَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (المائدة: ٨٢-٨٣).

والمعنى: لقد فرق الله تعالى في هاتين الآيتين بين اليهود والمـشركين مـن ناحيـة، وبـين النصارى من ناحية أخرى، وذلك من الجانب الإيماني وتقبلهم للنبي حيث أن اليهـود هـم أصحاب قلوب قاسية، والمشركين أصحاب عقائد متوارثة عن أبائهم وأجدادهم، صعب عليهم تركها، أما النصارى فعندهم القساوسة والرهبان الذين يلين كثير منهم للحق لمـا يـسمعوه، فالآيات نزلت في حق النجاشي وأصحابه من القساوسة والرهبان، الذين لما سمعوا ما أنـزل على النبي الله بكت عيونهم وصدقت قلوبهم، فسر عان ما أمنوا وطلبوا من الله أن يكونوا مـن الشاهدبن بالحق عليه. (٢)

وقصة النجاشي مع المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، فارين بدينهم، والحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي وقساوسته من جانب آخر، خير دليل على أن وصف الرسول ألم موجود في الإنجيل، وذلك أن رسول الله العث بعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم، في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص برهط منهم سبقوا أصحاب النبي إلى النجاشي، فقالوا له: إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها، أصحاب النبي وأنه بعث إليك رهطاً ليفسدوا عليك قومك، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم، فقال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون، فقدم أصحاب النبي فأتوا إلى باب النجاشي، فقال استأذن لأولياء الله، فقال: إئذن لهم مرحباً بأولياء الله، فلما دخلوا عليه سلموا، فقال لهم: ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ فقالوا: حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة، فقال لهم: ماذا يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ قالوا: يقول هو عبد الله وكلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم، ويقول في مريم: إنها العذراء الطبية البتول، فأخذ عوداً من الأرض فقال: ما زاد

<sup>(&#</sup>x27;) سنن الدارمي، المقدمة، باب صفة النبي في الكتب قبل مبعثه ح٦

<sup>(</sup> $^{\prime}$ ) انظر تفسیر زاد المسیر لابن الجوزي ج $^{\prime}$  ص $^{\prime}$ 

فاليهود ظاهروا المشركين عبدة الأوثان على المؤمنين حسداً للنبي الله بدلاً من يظاهروا المسلمين لأنهم مثلهم أهل كتاب على عبدة الحجارة والأوثان.

وفي لفظ النصارى في الآية قو لان: أحدهما أنه أراد النجاشي وأصحابه لما أسلموا، أو قوماً من النصارى كانوا متمسكين بشريعة عيسى - عليه السلام - التي تبشر برسول الله الله المسارى النصارى النصارى النصارى في النصارى في كل زمان، حيث إنهم أقل وليس بعمومهم، وقال البعض الآخر: هو عام يراد به النصارى في كل زمان، حيث إنهم أقل عداوة للمسلمين من اليهود والمشركين، ولذلك نجدهم يقبلون على الإسلام أكثر منهم. (٢) وقد يظن البعض أن الآيات تمدح النصارى مدحاً مطلقاً، وهذا غير صحيح ففساد عقيدتهم في عيسى بالألوهية، أشد قبحاً من فساد عقيدة اليهود، ولكن المدح على الليونة في قبول الحق، فهم ألين و أقرب لقبول الحق من اليهود.

#### المطلب الثاني: فضل محمد هبذكره على ألسنة الأنبياء والمرسلين

لقد ذكر نبينا محمد على السنة الأنبياء والمرسلين جمعيهم، حيث عهد الله تعالى الله جميع الأنبياء وأخذ عليهم الميثاق أن يصدقوا محمداً في نبوته ورسالته، وأن يوصوا أقوامهم أن يصدقوه ويؤمنوا به، إذا ما بُعث فيهم، قال تعالى وإذ أَخَذَ الله ميتَاق النّبيّين لَمَا أَقُوامهم من كتاب وحكْمة تُم جَاءَكُم رَسُولٌ مُصدّق لِما مَعَكُم لَتُؤْمنُن بِه ولَتَنْصُرُنَه قَالَ أَأْقُررَتُم واَخَذْتُم مَن كتاب وحكْمة تُم إصري قَالُوا أَقْرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا وأَنا مَعَكُم من الشّاهدين ﴾ (آل عمران: ١٨)

<sup>(&#</sup>x27;) انظر تفسير زاد المسير ج٢ ص٤٠٧

<sup>(&#</sup>x27;)انظر الجامع لأحكام القرآن ج7 ص٢٢٣

وبهذا يكون قد جرى ذكره على ألسنة جميع الأنبياء والمرسلين، ولذلك قال الله حينما قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال [ أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى](١)

فقد ذكره إبراهيم - عليه السلام - حيث دعى الله أن يبعث في ذريته النبي الخاتم، الذي يقيم في هذه الأمة شريعة التوحيد. قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكتَابَ وَالحكْمَةَ وَيُزكّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزيزُ الحكيمُ ﴾ (البقرة: ١٢٩).

والمعنى: هذا نداء من إبراهيم-عليه السلام-تقدمه عدد من النداءات والأدعية وغرضه أن يجعل الرسالة في ذريته لتشريعهم وحرصاً على إتمام هديهم. (٢)

يقول ابن عاشور: " إنما قال فيهم ولم يقل لهم لتكون الدعوة بمجيء رسول برسالة عامة، فلا يكون ذلك الرسول رسولاً إليهم فقط، ولذلك حينها نعلق (رسولاً) ليعم، فالنداء في قوله (ربنا وابعث) اعتراض بين جمل الدعوات المتعاطفة، ومظهر هذه الدعوة هو محمد في فإنه الرسول الذي هو من ذرية إبراهيم وإسماعيل كليهما، وأما غيرهم من الرسل غير العرب ليسوا من ذرية إسماعيل، وشعيب من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إسماعيل، وهود وصالح هم من العرب العادية، وليس من ذرية إبراهيم ولا من ذرية إسماعيل. (٣)

والمعنى: إنما أخبر عيسى -عليه السلام- بمجيء رسول من بعده، لأن بني إسرائيل لـم يزالوا ينتظرون مجيء رسول من عند الله يخلصهم من براثن المتسلطين عليهم، وهذا الانتظار هو ديدنهم، فهم موعودون لهذا المُخلص لهم، على لسان أنبيائهم من عهد موسى - عليه السلام- إلى عهد عيسى - عليه السلام- فكان وعد عيسى كوعد من سبقه من أنبيائهم، وهذا الوعد هو تتبيه من عيسى -عليه السلام- أنه ليس هو المخلص لهم الذي ينتظرونه، إنما المخلص والمنتظر هو محمد الذي سيجيء من بعده، والذي لما أراد الله تعالى للبشر أن يستعدوا لقبوله وقبول رسالته، ذكره في التوراة والإنجيل. (٤)

<sup>(&#</sup>x27;) كتاب المستدرك على الصحيحين، باب تفسير سورة الأحزاب، ج٢ ص ٤١٨ صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(&#</sup>x27;)انظر أيسر التفاسير ج١ ص١١٥

<sup>(ً)</sup> التحرير والتتوير لابن عاشور ج١ ص ٧٢٢

<sup>(</sup>أ) انظر التحرير والتنوير ج٨٨ ص١٧٢

#### المطلب الثالث: فضل محمد علىشهادة أهل الكتاب له

لقد أنكر الله تعالى على العرب المنكرين لرسالة محمد الله بوجود آية عظيمة تدل على صدق نبوته، وثبوت رسالته، وهي معرفة علماء بني إسرائيل وشهادتهم له بأنه نبي الله قبل محمد الله قال تعالى أوَلَمْ يكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بِنِي إِسرَائِيلَ (الشعراء:١٩٧) شم بين في موضع آخر من القرآن أن الذين أوتوا الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، يعرفون نبوة محمد وصدقه كمعرفتهم لأولادهم، قال تعالى: (الدين آتَيْنَاهُمُ الكتَابَ يَعْرفُونَ هُمَ يَعْلَمُونَ الحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ البقرة:١٤١). وخير شاهد على ذلك شهادة عبد الله بن سلام في وغيره من علماء اليهود وأحبارهم، حيث إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله المدينة، فأتاه فقال: [إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، قال:ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟

فقال رسول الله في أخبرني بهن آنفاً جبريل - عليه السلام - قال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول الله أما أول شرط من أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فأن الرجل إذا عشر المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها، قال عبد الله بن سلام أشهد أنك رسول الله]. (١)

وأما شهادة علماء النصارى فكثيرة منها شهادة النجاشي لما تلاقا مع وفد المهاجرين إلى دياره على رأسهم جعفر بن أبي طالب، وقال له: حدثتي عن قول نبيكم في عيسى وأمه فلما حدثه قال: والله ما زاد عيسى وأمه عما قال صاحبكم عن هذا العود.

فنزل في حقه وحق أصحابه قوله تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ \* وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيْنَهُمْ تَفْيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ)

<sup>(&#</sup>x27;)صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته ح ٣٣٢٩

# الفصل الثالث فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم

وفيه مبحثان: -

المبحث الأول: فضل أمة محمد ﷺ على جميع الأمم

المبحث الثاني: تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد على

# المبحث الأول فضل أمة محمدﷺ على جميع الأمم

ويتلخص فيما يلي: -

أولاً: فضل أمة محمد ﷺ بخير نبي محمد ﷺ

ثانياً: فضل أمة محمد ﷺ بخير كتاب (القرآن)

ثالثاً: فضل أمة محمد ﷺ بخير الشهور شهر رمضان

رابعاً: فضل أمة محمد ﷺ بخير الأيام يوم الجمعة ويوم عرفة

خامساً: فضل أمة محمد إلى بالوسطية والشهادة على الأمم كلها

سادساً: فضل أمة محمد ﷺ بأن سماها الله تعالى بالأمة المجتباه

سابعاً: فضل أمة محمد ﷺ بتورثها عقائد الأنبياء السابقين والإيمان بهم

ثامناً: فضل أمة محمد ﷺ بأنها الأمة المحفوظة المرحومة

تاسعاً: فضل أمة محمد ﷺ بالتيسير وعدم الحرج

عاشراً: فضل أمة محمد ﷺ بالعفو عنها في حديث النفس والوسوسة

الحادي عشر: فضل أمة محمد ﷺ على الأمم بعفو الله عن خطأها ونسسياتها وما المتكرهت عليه

الثاني عشر: فضل أمة محمد ﷺ بصلاة العشاء

الثالث عشر: فضل أمة محمد الله بالستر على أعمالهم في القبول والرد

الرابع عشر: فضل أمة محمد ﷺ بالسلام والتأمين

الخامس عشر: فضل أمة محمد ﷺ بالسحور للصوم

السادس عشر: فضل أمة محمد ﷺ بتعدد أنواع الشهادة فيها

السابع عشر: فضل أمة محمد ﷺ بأن جعل فيها المجددين للدين

الثامن عشر: فضل أمة محمد ﷺ بالغر والتحجيل

التاسع عشر: فضل أمة محمد ﷺ بالنصر والتمكين إلى يوم الدين

العشرون: فضل أمة محمد ﷺ بأنهم الأكثر عدداً في الجنة والأولون في دخولها

الحادي والعشرون: فضل أمة محمد ﷺ بعظم شفاعة بعضها لبعض

الثانى والعشرون: فضل أمة محمد ﷺ بدخول الكثير منها الجنة بدون حساب

#### الفصل الثالث

# فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم

إن الله تعالى فضل أمة محمد فل فجعل لها خصائص تجعل ريح الإيمان تهب عليها دائماً ،خصائص في العقيدة ،وفي العبادة ،و الأعمال والأخلق ،و البقين ،و التوكل ، والإيثار ، والاعتزاز بالدين . فشجرة هذه الأمة لا تزال تثمر ، وخليتها لا تزال تعسل ، ولم تستطيع أمة أن تقوم مقامها ، ولا أن تؤدي دورها ، فشرارة الحياة والطموح كامنة أبدا في رمادها ، ولا يزال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، يدعون ربهم خوفاً وطمعا ، وتسيل دموعهم على خدودهم في ساعات السحر ، خوفاً من الله تعالى ، وحباً للقائه ، فهذه الأمة أحبها الله تعالى فحباها بهذه الخصائص ، ومن عليها بهذه الصفات التي لن تموت فيها أبداً بهذه قال عنها ربها جل وعلا (كُنتُم خَير أُمّة أُخْرِجَت للنّاس تَأْمرُونَ بِالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر وَتُؤمنُونَ بِالله ﴾ (آل عمران : ۱۱) . فيجب على كل فرد من هذه الأمة أن يقف طويلاً ، ويفكر أين هو من صفات هذه الأمة ، وماذا طبق منها ، ولأي منها انتمى ، حتى تبعثه من هزله إلى الجد ، ومن غفلته إلى اليقظة ، ليقول للعالم بأسره مفتخراً : أنا ابن هذه الأمة ، بكل فخر واعتزاز .(۱)

ولبيان هذا الفضل في أمة محمد الله قسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين، وهي على النحو التالى: -

# المبحث الأول فضل أمة محمد هعلى جميع الأمم

إن الله تعالى فضل هذه الأمة على البشرية كلها، فجعلها خير أمة أخرجت للناس قال تعالى فَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَت لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ الله تعالى فَيْ المُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ الله تعالى بعض (آل عمران:١١٠). فهي بهذا خير الأمم جميعا إلى قيام الساعة، وقد وضع الله تعالى بعض الشروط لهذا الفضل، وهي الإيمان بالله تعالى إيماناً حقاً ليس فيه أي شائبة، إيمان بأسمائه وصفاته، وكماله جل وعلا، وتنزيهه عن أي نقص، ثم الجمع لخصال الخير كلها، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتكون أمة خير رجالها مفاتيح للخير، مغاليق للشر،

<sup>(&#</sup>x27;) انظر كتاب مبشرات النصر والتمكين د سيد حسين العفاني ص ٣٤٣

فهذه الأمة هي أمة مفاتيح الخير بين الأمم، قال النبي همادحاً أمته ومبيناً خيريتها: [أنتم تتمون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله] (٢). إن هذه الأمة خير أمة تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هي أمة عرفت مقامها فما بالغت فيه، كما بالغت اليهود والنصارى ﴿ وَقَالَتِ اليَهُودُ وَالنَّ صَارَى نَدْنُ أَبْنَاءُ الله وَأَحبَّاوُهُ ﴾ (المائدة:١٨). وعرفت دورها في الحياة، فنهضت بتكاليف الأمة الخيرة، مع ما وراء ذلك النهوض من متاعب ومشاق، فقامت تدعوا إلى الخير وتنهى عن المنكر، تنشر الخير وتقضي على الفساد، ولقد لخصت هذه الفضائل لهذه الأمة في ما يلي: -

## أولاً: فضل أمة محمد بخير نبي محمد ﷺ: -

لقد كرّم الله تعالى أمة محمد الله بأن جعل لها من نفسها رسولاً إليها هو سيد المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة لكل العالمين، فشرف الأمة وفضلها بشرف وفضل من بعث فيها، قال التبيين، ورحمة لكل العالمين، فشرف الأمة وفضلها بشرف وفضل من بعث فيها، قال تعالى (هُو الَّذِي بَعَثُ فِي الأُميِّينَ رَسُولا منْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكتَابَ وَالحكمة وَإِنْ كَاتُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُبِين (الجمعة: ٢). وقال تعالى (القوبة: ١٢٨). فشرف وأنفسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمنين رَءُوفٌ رَحِيمٌ (التوبة: ١٢٨). فشرف وفضل محمد الله العالمين، حيث أن رسالته أخذت عمومية المكان، لقوله تعالى عمومية الزمان قال تعالى (ولَكنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النّبِيّينَ وكانَ الله بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا واخذت عمومية الزمان قال تعالى (ولكنْ رسُولَ الله وخَاتَمَ النّبِيينَ وكانَ الله بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا وافاتها في عمومية الزمان قال تعالى (ولكنْ ومكان، ورسالته جاءت تعالج داء البشرية كلها وآفاتها في كل زمان ومكان، فلا توجد قضية في العالم تمس حياة البشرية إلا في رسالة محمد ما يعالجها خير علاج. قال تعالى (ولنَزنَّ مُن القُرْآنِ مَا هُو شيفًا ورَحْمَةٌ للمُؤمنينَ ) لا يعالى (الإسراء: ٨) فهو المعالج للداءات وهو الرحمة المانع لدخولها في المجتمعات، لو اتبعت البشرية هذه الرسالة. (١٧ السالة. (١))

<sup>(&#</sup>x27;) سنن ابن ماجة ، المقدمة ، باب من كان مفتاحا للخير ح٢٣٧ ، حسنه الألباني

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، حسنه الألباني

<sup>(&</sup>quot;) انظر كتاب معجزة القرآن للشيخ محمد متولى الشعر اوي ص ٧٠-٧٧

ثانياً: فضل أمة محمد هبخير كتاب (القرآن): -

لقد فضل الله تعالى القرآن على الكتب السماوية السابقة بأن جعله الله تعالى المعجزة الباقية الخالدة لمحمد وأمته، وجعله الرسالة الخاتمة لرسالات الأنبياء جميعهم، وجعل إعجازه بتحدي البشرية في كل زمان ومكان وإلى قيام الساعة. وأيضاً بتمزيق حجب الغيب الثلاثة حجاب الزمن الماضي، وحجاب الحاضر، وحجاب المستقبل، بل أنه دخل إلى أعماق المنفس البشرية، ليظهر ما يخفيه الإنسان و لا يبوح به، وكذلك من فضله على الكتب جميعها أنه أنبأ عن أشياء لم يكن العقل البشري يعتقد أنها ستحدث، أو يمكن أن تحدث، وتحدث عن نشائح حروب لم نكن قد حدثت بعد، كحرب الروم والفرس، قال تعالى (الم غُلبَت المروم من بعد غلبهم سيَعلبُون في بضع سنين لله الأمر من قبلُ لُ وَمِن بَعْ في بَعْ الله وقوله تعالى (الممنفة في الوليد بن المغيرة هو لا ويومئذ يقرَحُ المؤمنون) (الوم:١-٤). وقوله تعالى (القم:١٠٤) .أي أنه لقيط كما قال بعض يعلمها في نفسه، حيث قال تعالى (عتل بعد أن شهد له بالصدق، وأمن أنه من عند الله، فالله تحالى المعلماء، وذلك لما كذب القرآن حقيقة في نفسه هو لم يعرفها، وذلك لبيان صدق القرآن الذي كنده.

وتحدث عن علم الأجنة التي ما تحدث عنها أي كتاب، قال تعالى ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ مُنْغَةً سُمُّالَةً مِنْ طِينِ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ \* ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَة عظامًا فَكَسَوْنَا العظامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارِكَ الله أَحْسَنُ الخَالقينَ المُفسنون:١١-١٤) . ورمز إلى ما في باطن الأرض ليبين للبشرية أن باطن الأرض مليء بالثروات قال تعالى ( لَهُ مَا فِي السموات وما في الأرض ومَا بَيْنَهُمَا ومَا تَحْتَ التَّرَى ) (طه:٢). وتحدث عن عالم السماء وما فيه من شموس وأقمار وكواكب، وتكلم عن باطن البحار وما فيها من ثروات قال تعالى ( يَحْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالمَرْجَانُ ) (الرحمن:٢٢). هذا قليل من كثير مما حوى هذا القرآن من أعاجيب ومعجزات خلت منها الكتب السماوية السابقة. (١) ثم إن هذا القرآن كُرم بعدم مساسه إلا بطهارة، لقوله تعالى ( لا يَمَستُهُ إلا المُطَهَّرُونَ) (الواقعة:٢٩). ثم إن هذا القرآن حفظ من التحريف والتبديل في شرائعه وأحكامه، قال تعالى ( الواقعة:٢٠). ثم إن هذا القرآن حفظ من التحريف والتبديل في شرائعه وأحكامه، قال تعالى التعالى المُعْبَا به علي المُعْبَا اللَّوْلُونُ وَالْمَاعِة وأحكامه، قال تعالى المُعْبَا به علي القرآن على المُعْبَا به علي المُعْبَا اللَّوْلُونُ وَالْمَاهُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمَاهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمَاهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمَاهُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُلْمُ وَلَا لَالْوَرَانَ حَلَيْهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُلْعُولُ وَالْمُلْعُولُولُ وَالْمُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالَاهُ وَالْمُنْعُلُولُ وَلَا الْمُلْعُولُ وَالْمُلْعُولُ وَالْمُوْلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَا

<sup>(&#</sup>x27;) انظر معجزة القرآن للشعر اوي ص٣

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ (الحجر: ٩). فما حُفظ كتاب سماوي من التحريف والتبديل إلا القرآن. ثم إن هذا القرآن جعله الله تعالى كتاب تعبد لأمة محمد الله فما من أمن الأمم تعبدت بكتابها، إلا هذه الأمة.

بهذه الفضائل للقرآن كُرمت أمة القرآن، أمة محمد على الأمم جميعها، فهي تقرأه في صلاتها، وتتحصد الحسنات بقراءتها لقرآنها، قال النبي الله قله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف](۱).

#### ثالثاً: تفضيل أمة محمد كبخير الشهور شهر رمضان: -

إن الله تعالى شرع للبشرية الصوم لعلمه تعالى أنه من أكبر عوامل ضبط الشهوة والهوى في نفوس الناس، فهو الرمز العملي لضبط النفس، عن شهواتها وأهوائها، فالله العنان في كل الإنسان وخلق معه نفسه وجعل لكل نفس هواها، فلو أطلق كل إنسان لأهوائه العنان في كل مجال، افسدت الأرض، ولأصبحت الحياة لا تطاق، ولذلك جعل الله تعالى صوم رمضان ركناً هاماً من أركان دين الإسلام، ولأجل ذلك كانت فرض الصوم في جميع الأمم السابقة، صاحبة الرسالات السماوية، قال تعالى في المنه الدين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الله نين الإسلام، ولأبي أينها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الله الله الله تعالى، والله تعالى فرض الصوم في قر آننا بصيغة نهائية، نسخ فيها ما كان من صيغ في الأديان السابقة، حيث كان التحريف في الصوم بالزيادة، والتحويل من فصل إلى فصل آخر، فلذلك قد تمايزت أمة محمد بهذه الصيغة النهائية، صيغة الصوم في شهر رمضان، حيث كانت هي الصيغة الضابطة الشهوات النفس وأهوائها. (٢) ومن فضائل أمة محمد الله في المصاب على الأمم كلها:

١- نزول القرآن في هذا الشهر: - قال تعالى ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى
 لِلنَّاسِ وَبَيَنَاتِ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ ﴾ (البقرة:١٨٥). والمعنى أن هداية الأمة الإسلامية وبدء التشريع فيها ورحمتها، في نزول القرآن التي تشرفت فيه في رمضان. (٣)

<sup>(&#</sup>x27;) سنن الترمذي ، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر ح ٢٩١٠ ، صححه الألباني

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الإسلام لسعيد حوى ص١٥٣

 $<sup>^{(7)}</sup>$ انظر اللباب في علوم الكتاب لعمر بن علي بن عادل ج $^{(7)}$ 

#### ٢ - فيه ضاعف الله للأمة حسناتها: -

فقد ورد في الحديث [كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك](١).

#### ٣- أحل فيه لهذه الأمة جماع النساء في ليالي رمضان: -

وقد كان محرماً على الأمم السابقة، حيث كان الرجل إذا أمسى أحل له الأكل والسشرب والجماع إلى صلاة العشاء الآخرة، فإذا صلاها ولم يفطر حُرم عليه الطعام والشراب والنساء الإسابي، فكان كرامة الأمة في رمضان أن خفف عنها هذا المحرم، فجعل الأكل والشرب والجماع حتى يظهر الفجر الصادق، قال تعالى ﴿ أُحلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَيّامِ الرَّفَتُ إِلَى النمائكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا نَسائكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَالْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَّى يتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ عَنْكُمْ فَالاَنَ بَاشْرُوهُنَ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَّى يتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ كَنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفسهم فأنزل الله (علم منان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله فكان الرجال يخونون أنفسهم فأنزل الله (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ) (٢)وعن كعب بن مالك قال: إكان النساس في كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ) (٢)وعن كعب بن مالك قال: إكان النساس في فرجع عمر من عند النبي في وقد سمر عنده فأراد امر أنه فقالت : إني قد نمت فقال : ما نمت وقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فنزلت الآله ألائة إ (٢)

### ٤ - وفضلت هذه الأمة في رمضان بليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر: -

قال تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ \*وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ \*لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌمِنْ أَلْف شَهْرِ الفَدر: ٣-١) والمعنى أن هذه الليلة تعادل في فضلها ألف شهر من أعمال الأمم السبابقة، وهذا الفضل والكرم لهذه الليلة حيَّر الألباب وأدهش العقول، حيث منَّ الله تعالى على هذه الأمة الضعيفة في قوتها، فقواها بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عُمْرَ رجل معمر عمراً طويلاً، نيفاً وثمانين سنة. (٤)

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري، كتاب اللباس ، باب ما يذكر في المسك ح ٩٢٧٥

<sup>( )</sup>صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ) ح٨٠٥٤

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>) مسند الإمام أحمد ، مسند المكيين، حديث كعب بن مالك الأنصاري ١٥٣٦٨، تعليق الأرناؤوط إسناد حسن

<sup>( ً )</sup> انظر تفسير السعدي ٥٣١

#### ٥- وفضلت أمة محمد في رمضان بخصال لم تعطها أمة من قبلها:-

كما ورد عن النبي أنه قال أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويرين الله عز و جل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون ان يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك، ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال: لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله ](1).

## رابعاً: فضل أمة محمد هلبخير الأيام يوم الجمعة ويوم عرفة: -

لقد جعل الله تعالى في حياة هذه الأمة أياماً مباركة مفضله تمتاز بها عن الأمم كلها، تتقرب فيها إلى الله بالعبادة والدعاء، ويُقبل فيها دعاؤها كما قال النبي على عن يوم الجمعة [خير يوم طلعت فيه الشمس وفيه خُلق آدم —عليه السلام - ، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة]. (٢) وقد ذكر الله تعالى يوم الجمعة في القرآن لعلو شأنه، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللِّي ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا اللَّهِ عَنْدُرُ اللهِ عَنْدُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (الجمعة: ٩).

أما يوم عرفة فقد ورد عن فضله أنه من أفضل أيام قبول الدعاء، وجعل الوقوف في أرضه من أعظم أركان الحج، بل هو الركن الأساس في الحج، حيث قال النبي الدج عرفة]. (٦) والنبي النبي النبي الصوم، وقال عن صوم يومه أنه من أفضل صوم التطوع، حيث ورد أن صومه يكفر سنة ماضية قال النبي النبي السيار عرفة يكفر السنة والتي تليها وصيام عاشوراء يكفر سنة] (٤). وقد ذكر الله تعالى فضل يوم عرفة مع باقي الأيام التي تسبقه في شهره، قال تعالى والفجر والفجر والفجر والفجر (الفجر ١٠٠٠).

خامساً:تفضيل أمة محمد لله بالوسطية والشهادة على الأمم كلها: -

<sup>(&#</sup>x27;) مسند الإمام أحمد، باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة، ٧٨٥٧ ، ضعفه الأرناؤوط

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{Y}})$  صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة،  $(^{\mathsf{Y}})$ 

<sup>(&</sup>quot;) سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة ح٣٠١٦ ، صححه الألباني.

<sup>(\*)</sup> مسند الإمام أحمد، باقى مسند الأنصار، حديث أبي قتادة الأنصاري ح٢٢٠٢، صححه الأرناؤوط.

لقد كرم الله تعالى هذه الأمة أن جعلها أمة وسطا بين الأمم، لتشهد عليها يوم القيامة مع نبيها، فهي أمة وسطاً في أحكامها، ووسطاً في شرائعها، قال تعالى ﴿ وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطًا فهي أمة وسطاً في أمة وسطاً في شرائعها، قال تعالى ﴿ وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهِدَاءً عَلَى النّاسِ وَيكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا ﴾ (البقرة: ١٤٣٠). يقول الطبري في تفسيره: "أرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، كغلو النصارى الذين غلو بالترهب وفي قولهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم مقصرون فيه كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله تعالى وقتلوا أنبيائه، وكذبوا على ربهم، وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها ". (١)

بهذه الوسطية اختارها الله تعالى انشهد على الناس جميعاً، في مقام الحكم بالعدل بينهم. إن أمة محمد هم أمة الوسط بكل معاني الوسط، سواء بمعنى الحسس والفضل، أو بمعنى الاعتدال والقصد، أو بالمعنى المادي الحسيّ، فهي أمة الوسط في التصور والاعتقاد، فلا تغلو في التجرد الروحي، ولا في الارتكاس المادي، فهي أمة الوسط في التفكير والسشعور، فلا تتبع كل ناعق، وتقاد التقليد الأعمى، ولا تغلق منافذ التجربة، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، وهي أمة الوسط في التنسيق والتنظيم، لا تدع الحياة كلها للمشاعر والضمائر، ولا تدعها للتشريع والتأديب،فلا تكل الناس إلى سوط السلطان، ولا تكلهم إلى وحي الوجدان، ولكن مزاج بين هذا وذاك. وهي أمة الوسط في الارتباط والعلاقات، لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته، ولا تطلقه كذلك فرداً أثراً جشعاً، لا هم له إلا ذاته. وهي أمة الوسط في المكان والزمان، حيث تتوسط أقطار الأرض من شرق وغرب، وجنوب وشمال، الوسط في المكان والزمان، حيث تتوسط أقطار الأرض من شرق وغرب، وجنوب وشمال، الزمان، تنهي عهد الطفولة من قبلها، وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها، تقف في الوسط، تتفض عن البشرية ما علق بها، من أوهام وخرافات في عهد طفولتها، وتسير برصيدها العقلى على الصراط المستقيم. (٢)

بهذه الوسطية التي ذكرناها حق لها أن تكون الأمة الشاهدة على البشرية، سواء في الدنيا أو في الآخرة، قال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ في الآخرة، قال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة:١٤٣). فهي تشهد للأنبياء أنهم بلغوا رسالاتهم إلى أقوامهم، قال الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة:٤٣). فهي تشهد للأنبياء أنهم بلغوا رسالاتهم إلى المنه: هل بلغكم،

<sup>(&#</sup>x27;) تفسير جامع البيان في تفسير القرآن ج٢ ص ٥

 $<sup>(^{\</sup>prime})$  کتاب مبشرات النصر و التمکین ص  $^{\prime}$  کتاب مبشرات

فيقولون: لا ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، وهذا قوله تعالى (لتَكُونُوا شُهُدَاءَ عَلَى النَّاس) فيدعون، فيشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم]. (١)

سادساً: فضل أمة محمد كاعلى الأمم بأن سماها الأمة المجتباة: -

قال تعالى ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (الحج: ٨٧) والمعنى: أن الله تعالى اجتبى هذه الأمة واصطفاها، فما جعل عليها في دينها ضيق، بل وسع عليها وسهله لها، وكما قال قتادة: أُعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم يعطها إلا نبي، منها: كان يقال للنبي: أنت شهيد على قومك، وقال الله لها (لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)، وكان يقال للنبي: سل تعط، وقال لها ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (غافر: ٢٠). (٢)

سابعاً: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بتورثها عقائد الأنبياء السابقين والإيمان بهم: -

إن أمة محمد هي الأمة الوحيدة التي آمنت برسالات الأنبياء السابقين بدون استثناء أحد منهم، و آمنت بعقائدهم التي جاءوا بها، قال تعالى فولوا آمَنًا بالله ومَا أُنْزِلَ إلينا ومَا أُنْ فَرَلَ إِلِينَا ومَا أُنْ فَرَلَ الله ومَا أُوتِي مُوسَى وَعِسَى وَمَا أُوتِي النّبِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطُ ومَا أُوتِي مُوسَى وَعِسَى ومَا أُوتِي النّبِي النّبِي مَنْ رَبّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلُمُونَ (البقرة: ٢٦١). والمعنى: أن النبي محمد جاء برسالة الإسلام للمسلمين وأمرهم أن يقروا بحقيقة الإيمان، والتي تتضمن الإيمان بالله تعالى وتنزيهه عن كل نقص، ووصفه بكل صفة كمال، والإيمان بما أنزل إليهم وهو القرآن والسنة، ثم الإيمان بما أنزل على الأنبياء كلهم، عموماً وخصوصاً دون تقريق بين أحد منهم، في دعوى الرسالة والنبوة، فالإيمان بالأنبياء وكتبهم، إيمان على وجه العموم، أما عرف منهم بالتفضيل وجب الإيمان به مفصلاً، وهذه الخاصية انفردت بها أمة أما ما عرف منهم بالتفضيل وجب الإيمان به مفصلاً، وهذه الخاصية انفردت بها أمة آمنوا برسلهم فقد كفروا بغيرهم من الرسل، وتركوا الإيمان بكتب رسلهم، والتي جميعها أخبرت برسالة ونبوة محمد في فبذلك يكونوا قد آمنوا ببعض رسالات أنبيائهم وكفروا أخبرت برسالة ونبوة محمد في فبذلك يكونوا قد آمنوا ببعض رسالات أنبيائهم وكفروا

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) ح٣٣٣٩

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{Y}})$  انظر الجامع لأحكام القرآن ج $^{\mathsf{Y}}$ 

<sup>(&</sup>quot;) انظر تفسير السعدي ص٦٩

## ثامناً: فضل أمة محمد كاعلى الأمم بأنها الأمة المحفوظة المرحومة: -

إن الله تعالى كرم محمداً أن أعطاه أغلب ما سأل لأمته، ولذلك قد أكثر من السؤال لأمته، ومن خير ما سأل الله تعالى لأمته، أن يجعلها أمة محفوظة مرحومة، قال أن إسالت ربي ثلاثاً، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يُهلك أمتي بالسنّنة، فأعطانيها، وسالت ربي أن لا يُهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها]. (١) وأيضاً جعل من بركات محمد أفي أمته أنها أمة مرحومة في الدنيا، ومرحومة في الآخرة، فلا يُعذبها العذاب المخلد في النار، كما هو حال أهل الكفر من الأمم السابقة، قال النبي أن هذه الأمة أمة مرحومة، عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة، دُفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين، فيقال: هذا فداؤك من النار]. (٢)

ويجمع بين قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (الأهلات؟). وبين قول النبي الأمم اعذابها بأيديها] هو أن الله رفع عنها عذاب الدنيا الذي فيه زوالها كلياً، كما حصل للأمم السابقة، حيث كان العذاب ينزل على الأمة كلها، فلا يدع فيها كافراً، وأمام عين نبيها، أما هذه الأمة فهي مرحومة، فعذابها الدنيوي هو عذاب لا يطول كل الأمة، إنما عذاب مفرق، ولا يؤدي إلى هلاك الأمة كلها، إنما هو بأس للأمة فيما بينها، فلا يكون بالشدة التي كانت في الأمم السابقة.

# تاسعاً: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بالتيسير وعدم الحرج: -

لقد ضبيق على الأمم السابقة في شرائعها، وما ذلك إلا لتعنتها مع أنبيائها، أما هذه الأمة فالله تعالى يسر لها شرعها ودينها، قال تعالى ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وَلَتَكُمْ وَلَتَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة:١٥٠) . وقال تعالى ﴿ النَّذِينَ يَتَبِعُونَ اللَّسَوُلَ النَّبِيَ الأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَامُمُ هُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَتُهاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَصَعَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ ويَنْهاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَصَعَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ (الأعراف:١٥٠). والمعنى: أن الله تعالى أحل لهم الحلال الطيب، ووضع عنهم التثقيل الذي كان في دينهم، وحرم عليهم كل ما هو خبيث من الأطعمة كلحم الخنزير ومال الربا، وكل ما أباحوا لأنفسهم من حرام، ووضع عنهم أيضاً ما كان قد أخذ الله عليهم من الميثاق، فيما حُرم

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ح٠٩٨٠

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة، كتاب الزهد بباب صفة أمة محمد ح٢٩٢ ، صححة الألباني

عليهم، والتجديد في الشرائع، وهذا مصداق قوله تعالى ﴿ وَلَمَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَ لُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ (البقرة:٢٨٦). (١)

قال 🍇 [ إن الله تعالى رضى لهذه الأمة اليسر، وكره لها العسر].(٢)

عاشراً: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بالعفو عنها في حديث النفس والوسوسة: -

إن الله تعالى قد من على هذه الأمة أن رفع عنها المحاسبة على الوسوسة وحديث النفس، قال تعالى الله تعالى الله تعالى الله ما في السَمَوات ومَا في الأَرْض وَإِنْ تُبدُوا مَا في أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله فَيَغْفِرُ لَمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدير الله البقرة: ٢٨٤). والمعنى أن الله قيغفور لمن يشاء ويعدها يغفر أو يُعذب من يشاء، ولكن العلماء اختلفوا فيها الله المور، التي يحاسب عليها، وبعدها يغفر أو يُعذب من يشاء، ولكن العلماء اختلفوا فيها الله الول: (٣)

الأول: أنها وإن كانت عامة، فهي مخصوصة بكتمان الشهادة، فمن كتمها سيحاسب على كتمانها، سواء أظهر للناس أنه كاتم للشهادة أو لم يُظهر، ولكن هذا القول مردود، لما في الآية من عموم اللفظ.

الثاني: أن ما في الآية مختص بما يطرأ على النفوس من الأمور التي هي بين الشك واليقين. الثالث: أنها محكمة عامة ولكن العذاب على ما في النفس يختص بالكفار والمنافقين.

الرابع: أن هذه الآية منسوخة لقول كثير من الصحابة، ولقول النبي في الحديث [ إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها]. (3) يقول أبو هريرة لما نزلت (وَإِنْ تُبدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فِه أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ الله) اشتد ذلك على أصحاب النبي فأتوا رسول الله في شم بركوا على الركب وقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصوم والصلاة والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله في: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم (سمعنا وعصينا)، بل قولوا: (سمعنا وأطعنا، غفرانك وإليك المصير)، فقالوا: ربنا سمعنا وأطعنا، فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في ورسُله أثر ها أَنْزلَ إليه من ربّه والمؤمنون كُلٌّ أَمَنَ بالله ومَلَائكته وكتُبه ورسُله

<sup>(&#</sup>x27;) انظر فتح القدير ج٢ ص ٣٦٧

<sup>(</sup>Y) مسند الإمام أحمد ح٥/ ٣٢ وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة ح ١٦٣٥

<sup>(&</sup>quot;) انظر أيسر التفاسير ج١ ص٢٨٧

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق و الكره و السكر ان و المجنون ٢٦٩٥

لَمَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصيرُ ﴾ (البقرة:٢٨٥). فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عز وجل (لا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسَبَتُ﴾ (البقرة:٢٨٦).

الحادي عشر: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بعفوا الله عن خطأها ونسيانها وما استكرهت عليه: -

وهذا في قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (البقرة:٢٨٦). وقوله تعالى ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ (النحل:١٠٦). قال ﴿ [ إِن الله وضع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه]. (٢) قال ابن حجر "في الحديث إشارة إلى عظيم قدر أمة محمد ﴿ لأجل نبيها وذلك بقوله "تجاوز لي" وهذا فيه إشعار باختصاصها". (٣)

### الثاني عشر: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بصلاة العشاء: -

إن من حب الله تعالى لهذه الأمة أن زاد عليها في عبادتها له، وخاصة في الصلاة، أكثر من الأمم السابقة، وما ذلك إلا كفارة لذنوبها، فجعل صلاتها تأخذ قسطاً من النهار وقسطاً من الليل، وهي صلاة العتمة، وهذا معنى قوله تعالى (فَسُبْحَانَ الله حينَ تُمسُونَ وَحينَ تُصبْحُونَ) (الروم:١٧). لقد ذكر الرازى في تفسيرها عدة آراء: -

١ - قال بعض المفسرين المراد منه الصلاة، أي صلوا واذكروا، إشارة إلى الصلوات الخمس
 ٢ - وقال بعضهم أراد به التترية أي النتابع في الشيء، فقد نزهو عن صفات النقص،
 ووصفوه بصفات الكمال. (٤)

يقول الرازي: "وهذا أقوى، والمصير إليه أولى، لأنه يتضمن الأول، وذلك لأن التتري المأمور به يتناول التتري بالقلب، وهو الاعتقاد الجازم، والتتري باللسان وهو الذكر الحسن، والتتري بالأركان وهو العمل الصالح، فالأول هو الأصل، والثاني ثمرة الأول، والثالث ثمرة الثاني، وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه، وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحواله وأفعاله بالأركان، فاللسان ترجمان الجنان، والأركان برهان اللسان، والصلاة

<sup>(&#</sup>x27;) انظر فتح القدير ج١ ص٥١٥

<sup>(</sup>Y) سنن ابن ماجة ، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره و الناسي ٢٠٤٣

<sup>(&</sup>quot;) فتح الباري ج١١ ص ٥٢

<sup>(</sup>أ) انظر مفاتيح الغيب ج٢٥ ص٩٢

هي أفضل أعمال الأركان، فهي مشتملة على الذكر باللسان والقصد بالجنان، والله تعالى خص بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح وهي الصلاة ، لأن أفضل الأعمال أدومها، ولأن الإنسان لا يستطيع أن يصرف جميع أوقاته إلى هذا التسبيح لأجل مشاغل الدنيا، والله تعالى أشار إلى أوقات إذا أتى العبد فيها تسبيح الله تعالى أي الصلاة، يكون كأنه لم يفتر عنها، وهي أول النهار ووسطه وآخره، فآخر النهار هو جزء من الليل، وليس آخر الليل، لأن آخر الليل جُعل للنوم والراحة". (١)

ثم استطرد في تقسيم ركعات الصلاة على أوقات النهار فقال: إذا صلى الإنسان ركعت بن أول النهار "الصبح" حُسب له صرف ساعتين من النهار، ثم إذا صلى أربع ركعات، وقت الظهر، حُسب له صرف أربع ساعات، وإذا صلى أربعاً في آخر النهار "العصر" حسب له أربع أخرى، فإذا صلى المغرب والعشاء سبع ركعات، حصل له صرف سبع ساعات، فيكون مجموع ما تحصل عليه من ذكر الله بالصلوات الخمس سبعة عشر ساعة، وتبقى من ساعات اليوم سبع ساعات وهي قسطه من الراحة وهي النوم، والنائم مرفوع عنه القلم، فيقول الله تعالى لملائكته إن عبدي صرف جميع أوقات تكليفه في تسبيحي، فلم يبق لكم أيها الملائكة عليهم أي مزية، إذ الدعيتم بقولكم ( تُسبح بحمد في أعلى عليين. (٢)

وقد ورد في فضل صلاة العشاء، أنها كرامة لأمة محمد قال الها أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تُصلها أمة قبلكم]. (٣)

وفي رواية لمسلم[ إنكم تتنظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم]. (٤٠)

الثالث عشر: فضل أمة محمد فلبالستر على أعمالهم في القبول والرد: -

إن من المعروف في الأمم السابقة أنهم كانوا يُفضحون في رد أعمالهم إليهم، وذلك أنهم كانوا إذا قربوا قرباناً إلى الله تعالى، نزلت نار من السماء فتأكل ما تُقبل منها، وتدع ما لا يقبل، فيُقتضح صاحبه به، وبيان ذلك في قصة قابيل وهابيل قال تعالى (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَعِيْ آدَمَ فِيُقتضح صاحبه به، وبيان ذلك في قصة قابيل وهابيل قال تعالى (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَعِيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَاناً فَتُقبِّلُ مِنْ أَحَدِهما وَلَمْ يُتَقبَّلُ مِنَ الآخر ﴾ (المائدة:٢٧). قال المفسرون على إن هذا الأمر في قابيل وهابيل ابني آدم، حيث قرب كل منهم قرباناً إلى الله تعالى، والله

<sup>(&#</sup>x27;) مفاتيح الغيب ج٢٥ ص٩٢

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ج٢٥ ص٩٣

<sup>(&</sup>lt;sup>¬</sup>) مسند الإمام أحمد، باب حديث معاذ بن جبل، ح ٢٢١١٩ ج٥ ص٢٣٧، تعليق شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، ح٦٣٩

تعالى أرسل ناراً فحرقت قربان هابيل وهو علامة قبوله، ولم تقرب قربان قابيل وهي علامة عدم قبوله، مما أدى به إلى بغضه وقتله حسدا من نفسه على هذا القبول لقربان أخيه، وعلى هذه الفضيحة في عدم قبول قربانه. (١)

وهذا بيان فضل أمة محمد الله على الأمم السابقة بأن أعمالهم لا تحتاج إلى نار تنزل من السماء فتفصل في قبولها وردها، إنما سترها عليهم.

# الرابع عشر: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بالسلام والتأمين: -

إن الله تعالى قد كرم هذه الأمة بتحية السلام، فجعلها لها في الدنيا، ولها ولكل المومنين في الآخرة. فأما في الدنيا فقد شرع الله تعالى لهم السلام تحية أمان وسلام فيما بينهم، قال تعالى الآخرة فأما في الدنيا فقد شرع الله تعالى لهم السلام تحية أمان وسلام فيما بينهم، قال تعالى أين أَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ فَيْ لَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله تعالى فرض على من سلام عليه بهذه التحية أن يردها على من سلام عليه بهذه التحية أن يردها على من حياه، لشرفها ومكانتها عند الله تعالى، فقال: ﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةُ فَحَيُّوا بِلُوسَنَ مَنْهَا أَوْ رُدُوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسيبًا ﴾ (النساء: ٨١).

أَما في الآخرة فإن السلام هو تحية الله والملائكة للهل الجنة، قال تعالى ﴿ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّ تُهُمْ فِيهَا سَلَمْ ﴾ (إسراهيم: ٢٣). وأيضًا تحية بعضهم لبعض في الجنة، قال تعالى ﴿ دَعُواهُمْ فِيهَا سُلمَ اللهُمَّ وَتَحيَّتُهُمْ فيها سَلامٌ ﴾ (يونس: ١٠). وفي قوله (وتَحيَّتُهُمْ فيها سلامٌ ) وجهان:

أحدهما: إن تحية أهل الجنة إذا تلاقوا فيها السلامة، وهو قول الجمهور.

والثاني: أن التحية هاهنا الملك، أي أن ملكهم فيها دائم السلام، ومأخوذة من قولهم في التشهد التحيات لله أي الملك لله. (٢)

وفي المحيى لهم بالسلام ثلاثة أوجه:

١ - أن الله يحييهم بالسلام.

٢- أن الملائكة يحيونهم بالسلام.

٣- أن بعضهم يحي بعضاً بالسلام. (٦)

<sup>(&#</sup>x27;) انظر البحر المحيط لأبي حبان محمد بن يوسف بن علي بن حبان ج٣ ص٤٧٥

<sup>(&</sup>lt;sup>'</sup>)انظر النكت والعيون للماوردي ج٣ ص١٣١

<sup>(&</sup>quot;) المرجع السابق،ج ٣ص ١٣١

ولقد بين النبي في فضل أمته بالسلام والتأمين حيث حسدتها الأمم الأخرى، فقال [ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين]. (١)

### الخامس عشر: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بالسحور للصوم: -

إن الله تعالى جعل السحور لهذه الأمة بركة تتقوى به على صومها، قال تعالى (وكُلُوا وَالسُّربُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَصُ مِنَ الخَيْطِ الأَسُودِ مِنَ الفَجْرِ (البقرة:١٨٧). وهذا السحور لم يشرع في الأمم السابقة، ولذلك ورد في الحديث أن النبي كان يحث أصحابه على الأخذ بهذه الفضيلة، فقال [تسحروا فإن في السحور بركة]. (٢) وقال [إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها]. (٣)

وقال في حديث مبيناً فضلنا في صيامنا على أهل الكتاب، فقال ( فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر]. (٤)

#### السادس عشر: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بتعدد أنواع الشهادة فيها: -

لقد كان من المعروف في الأمم السابقة أن الشهيد هو من مات في سبيل الله في الحرب على يدي عدوه، ولكن الله تعالى كرم الأمة المحمدية، فجعل الشهادة فيها على عدة وجوه، أعلاها ما كان في أرض المعركة، فهناك عدة وجوه للشهادة في أمة محمد الله لخصها النبي في قوله لأصحابه [ما تعدون الشهيد منكم؟ قالوا يا رسول الله: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذاً لقليل، قالوا: فمن يا رسول الله، قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات بالبطن فهو شهيد]. (٥)

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين ح٥٦٦ وصححه الألباني.

<sup>(</sup> $^{'}$ ) صحيح البخارى، كتاب السحور، باب بركة السحور من غير إيجاب ح $^{(')}$ 

<sup>(&</sup>quot;) سنن النسائي، باب فضل السحور، ح٢١٦١ ج٤ ص ٤٥٣

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) صحيح ابن حبان، باب ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر، ح٣٤٧٧، ج٨ ص٢٥٤، إسناده صحيح على شرط مسلم

<sup>(°)</sup> صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء ح٠٥٠٠

وفي رواية لأحمد قال رسول الله [ ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا يا رسول الله: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة، والطاعون شهادة]. (١)

#### السابع عشر: فضل أمة محمد الله على الأمم أن جعل فيها المجددين للدين: -

إن الأمم السابقة كانت إذا فشت فيهم الضلالة سرعان ما تنتشر فيهم ويجتمعون عليها، حتى رهبانهم وأحبارهم، وهذا مدعاة لتحريف كتبهم، وعقائدهم وشرائعهم. أما هذه الأمة المحمدية فقد تكفل الله تعالى بحفظ دينها عليها، قال تعالى (إنّا نَحْنُ نَزّاننا الذّكْر وَإِنّا لَـهُ لَحَافظُون ) (الحجر:٩). ومن أبواب هذا الحفظ أن الأمة لا تجتمع على ضلالة وأن الله تعالى يبعث فيها من يجدد لها دينها، حتى لا تضل الأجيال المقبلة بعدها، وقد ورد في الحديث أنه قال ق [ إن الله يبعث لكل قرن من أمتي سابقون]، (٢) فالخيرية في هذه الأمة لا تنقطع. (٣) لقوله ق [ إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة، من يجدد لها دينها] (٤)

ولقد اقتبس النبي السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَ عَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ لأَمْتهم من قوله تعالى ألَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا (إسراهم: ٢٠- ٢٠). فشبه الإنسان المسلم في استمرار عطاؤه وتجديده وعدم انقطاعه بهذه الشجرة، التي ضربت مثلاً في القرآن بالكلمة الطيبة التي تخرج من اللسان الطيب، فقال النبي الله إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها كمثل المسلم.....]. (٥)

قال علماء الحديث إن هذه الشجرة هي النخلة التي لا ينقطع عطاؤها، ودائمة التجديد في عطائها للبشر والدواب، فهي تُعطي البلح ثم الرطب ثم التمر على مدار العام، فالمسلم عطاؤه متجدد مستمر لا ينقطع، ولو انقطع سرعان ما عاد للتجديد. (1)

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد، باب مسند أبي هريرة، ح٨٠٧٨، ج٢ ص ٣١٠، تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم

<sup>(</sup>٢) جامع الأحاديث للسيوطي ج١٥ ص٤ إسناده حسن

<sup>(</sup> $^{"}$ ) انظر کتاب مبشرات النصر و التمکین ص  $^{"}$ 

<sup>(</sup> أ) سنن أبى داود ، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المئة ح٢٩١، قال الألباني صحيح

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري ، كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ح٦٦

<sup>(</sup>٦)انظر فتح الباري ج١ ص١٤٦

## الثامن عشر: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بالغر والتحجيل: -

إن الله تعالى قد ميز أمة محمد الله بمميزات يعرفها بها نبيها يوم القيامة وخاصة أنه ما عاصر جميع أمته، فهو لا يعرف من أمته إلا من عاصره، ولكن سيعرفهم يوم القيامة بهذه المميزات، التي أعطاها الله تعالى لهم، ومنها السجود الذي يبعث النور في وجوه السساجدين لله تعالى، قال تعالى في وصف أصحاب محمد والذين هم عنوان هذه الأمة إلى يوم القيامة سيماهُمْ في وُجُوهِم من أثر السّبجُود (الفتح: ٢٩) ثم الوضوء الذي أمرنا الله تعالى بفعله عند الصلاة، قال تعالى إيا أيّها الّذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وحُوهكُمْ و أَيْديكُمْ إلى المرَافِق وامسحُوا برعُوسكُمْ و أَرْجُلَكُمْ إلى الكعبين .... (المائدة: ٢).

وقد بين النبي فضل الوضوء على أمته يوم القيامة، قال أل إن حوضي أبعد من إيله من عدن، لهو أشد بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، قالوا يا رسول: أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيماً ليست لأحد من الأمم، تردون علي غراً محجلين من أثر الوضوء]. (١) إذا هذه الأمة مميزة عن الأمم كلها يوم القيامة بنور سجودها، وبالغر والتحجيل في وضوءها.

ما يراه الباحث: أن الله تعالى جعل نور السجود في الصلاة، ونور التحجيل من أثر الوضوء، ورائحة المسك في خلوف فم الصائمين في أمة محمد التميز هذه الأمة بهذه السمات، عن الأمم كلها، في أرض المحشر، وذلك أن رسالة محمد التبياة من بعده إلى يوم القيامة، وأمته باقية ببقاء رسالته، وذلك خلاف الأنبياء السابقين، وهو لم ير من أمته إلا أصحابة الذين صاحبوه في دعوته، والله تعالى أعطاه الشفاعة كرامة لأمته فهو يتعرف بهذه السمات على أفراد أمته في أرض المحشر، الذين لم يرهم في الدنيا.

#### التاسع عشر: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بالنصر والتمكين إلى يوم الدين: -

ما من أمة من الأمم السابقة إلا كتب الله تعالى عليها الهزيمة والدمار بعد علوها، إلا أمة محمد فله فإن الله تعالى قد بشرها بالعلو حتى لو هزمت في مرحلة من المراحل، فنجد أن الله تعالى قال لبني إسرائيل (وَقَضَيْنًا إِلَى بَنِي إسرائيلَ فِي الكتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مَسرتَيْنِ وَلَيَعُنَ عُلُوًا كَبِيرًا (الإسراء:٤). ثم إن الله تعالى وعدهم بالدمار التام بعد هاذين العُلوين، فقال

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح مسلم، كتاب الوضوء، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح٧٤٢

تعالى ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأَخْرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَـرَّةٍ وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴾ (الإسراء:٧).

والمعنى أن الله تعالى أخبر عن علوهم في الأرض مرتين واصطحابهم الفساد مع كل علو، وإحلال العذاب والدمار عليهم مع كل فساد، فبين الله تعالى أنهم قد فسدوا الفساد الأول فأرسل عليهم من يسومهم سوم العذاب، وذلك على يدي بوخذ نصر البابلي، حيث قتل رجالهم، وسبى نسائهم وأطفالهم، وبعد ذلك عاد علوهم وفسادهم مرة ثانية، والله تعالى حذرهم من مغبة هذا الفساد، وذكرهم بما حل بهم من دمار، وتوعدهم بإرسال من يسومهم سوء العذاب إن عادوا للفساد الثاني، (١) ودمر علوهم دماراً شديداً، فقال لهم إن أَحسنتُم أَحسنتُم لَأَتفُسكُم وَإِنْ أَسنَتُم فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الآخرة لِيَسنُوعُوا وَجُوهَكُم وَلِيَدْخُلُوا المسَعْدِ كَمَا دَخَلُوهُ أُولً مَرَة وَلِيْتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيرًا \*عَسَى رَبُكُم أَنْ يَرْحَمَكُم وَإِنْ عُدْتُم عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَمَّم لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا الله الدنيا وما ندخره لكم في حَسِيرًا الله (الإسراء:٧-٨). أي إن عدتم للفساد عدنا للدمار والإذلال في الدنيا وما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال. (٢)

قال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل فسلط عليهم محمد المواقع وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. (٣)

والذي يراه الباحث أن تسليط محمد وأصحابه عليهم لم يكن الدمار النهائي لهم، حيث إن علوهم لم يكن علواً شاملاً لجميع اليهود كما هو الحال الآن، إنما كان علواً لبعض أحياء اليهود في جزيرة العرب، أما العلو المتوعد به دمار هم النهائي هو العلو الذي بدأ في زماننا هذا والذي نراه لليهود الآن حيث تحكموا في مقدرات العالم بأسره، والذي يمتد إلى خروج الدجال حيث يكون لهم الدمار النهائي كما قال رسول الله الا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وينطق الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله....]. (3)

هذا هو حال الأمم السابقة في علوها، أنه لا يدوم، وأنه ليس فيه التمكين المستمر، أما أمة محمد الله فعلوها موجود دائماً ولكنه مرتبط بإقامة الدين، ووجود الإيمان، ووجود النصرة لدين الله تعالى، فهو معرض للظهور في كل لحظة إذا وجد الإيمان والعمل به، ولذلك قال

<sup>(&#</sup>x27;) انظر تفسیر ابن کثیر ج۳ ص ۲۸

<sup>(</sup>۲) انظر المرجع السابق ج۳ ص ۲۸

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) انظر تفسیر ابن کثیر ج۳ ص ۲۹

<sup>(</sup>²) صحیح مسلم، کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتني كنت مكانه ح ٢٩٢٢

والله تعالى وعد محمداً في وأمته بظهور دينهم وعلوهم على كل أهل الكفر، ويظهر هذا العلو جلياً أيام ظهور المهدي وعيسى حعليه السلام - قال تعالى هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ (التوبة: ٣٣). وقال موضحاً هذا الوعد من الله[ بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والتمكين.......]. (٢)

# العشرون: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بأنهم الأكثر عدداً في الجنة والأولون في دخولها: -

إن الله تعالى من على أمة محمد الله بأن جعلها أقل الأمم عدداً في الدنيا، وأكثرها في الجنة، وأسبقها دخولاً فيها، وهذا ما وضحه النبي الما نزلت عليه أوائل سورة الحج، قال تعالى وأسبقها دخولاً فيها، وهذا ما وضحه النبي الما نزلت عليه أوائل سورة الحج، قال تعالى في مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ (الحج: ٢) [نزلت هذه الآية على النبي وهو في مسير، فرجع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه، فقال: أندرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله لآدم: يا آدم قم فأخرج بعث النار، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فكبر ذلك على المسلمين، فقال الله سددوا وقاربوا وأبشروا، فو الذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج]. (٢) وفي رواية عن عمران بن حصين عن النبي أنه قال[ إني

<sup>(&#</sup>x27;) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص ۳۰۷

<sup>(</sup>Y) صحيح ابن حبان، باب ذكر وصف إشراك المرء بالله، ح ٤٠٥ ج ٢ ص ١٣٢ إسناده صحيح

لأرجوا الله أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا، ثم قال إني لأرجوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا، ثم قال إني لأرجوا أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا.....].(١)

هذا بيان لفضل أمة محمد في كثرة عددها في الجنة، حيث إنها الأمة القليلة في عددها في الدنيا، الكثيرة في عددها في الجنة، وبسبقها للحساب بين يدي الله تعالى على الأمم كلها، كما ورد في الحديث أن رسول الله في قال: [نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون]. (٢)

## الحادي والعشرون: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بعظيم شفاعة بعضها لبعض: -

إن من كرم الله تعالى على أمة محمد أن جعل فيها الشفعاء وهم كثر، حتى أنه جل وعلا جعل من الأمة من يشفع لبعضهم البعض، مثل الشهداء والعلماء والصالحين، وما أكثرهم في هذه الأمة، والدليل على شفاعة الصالحين قوله تعالى في رده لشفاعة الظالمين يوم القيامة،

﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ (غافر:١٨). والمعنى: أنه ليس للظالمين يوم القيامة الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم في الدنيا، من صاحب يشفع لهم، فيُقبل، ولا شفاعة منهم لغيرهم تُقبل. (٣)

وقد بين النبي الله عظم شفاعة الشهداء يوم القيامة، فقال: [يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته]. (٤)

وبين النبي الله عظم شفاعة أمته بعضها لبعض، فقال: [ إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مدر، و إن من أمتي من يُعظم في النار حتى يكون أحد زواياها]. (٥)

### الثاني والعشرون: فضل أمة محمد هاعلى الأمم بدخول الكثير منها الجنة بغير حساب: -

إن الله تعالى جعل الحساب على الخلائق لبيان عدله في خلقه، والله تعالى يمايز بين الخلائق في حسابه، فهناك من توزن أعماله ويحاسب على كل صغيره وكبيرة، قال تعالى فمَن يعمل متفقال ذَرَة شراً يرَه (الزنزلة:٧-٨). وقال تعالى فأمًا مَن ثقال مَن خَفَت موازينه \* فأمّه هاوية (القارعة:٦-٩).

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، قصة يأجوج ومأجوج ح٣٣٤٨

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد ٤٢٩٠ ، صححه الألباني.

<sup>(&</sup>quot;) انظر جامع البيان ج٢٤ص٥٥

<sup>(</sup>أ) سنن أبى داوود، باب الشهيد يشفع ، ح٢٥٢٤ ج٢ ص ٣٢٢، صححه الألباني

<sup>(°)</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة النار ح٤٣٢٣ ، صححه الألباني

وهناك من يُعطى الخير الكثير، والجزاء الوفير يوم القيامة بغير حساب و لا ميزان، قال تعالى ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب﴾ (الزمر:١٠). يقول الطبري: " إنما يُعطي الله أهل الصبر على ما لاقوا في الدنيا أجرهم في الآخرة بغير حساب، يقال لهم: ثوابهم بغير حساب". (١)

وبين النبي فضل أمته في أعمالها حيث بين أن الكثير من أمته يدخله الله تعالى الجنة بغير حساب، ويغدق عليهم الخير في الجنة، بغير مكيال، قال [ يدخل الجنة من أمتي سبعون الفا أو سبعمائة ألف مما سيكون بعضهم أخذا بيد بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر]. (٢)

وقال أيضاً: [ وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم و لا عـذاب، مع كل ألف سبعون ألفاً، وثلاث حثيات من حثياته]. (٣)

وإن عدد السبعين ألف بالنسبة لعدد الأمة قليل، ولكن الكثرة والبركة في حثيات الله، التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى.

<sup>(&#</sup>x27;) جامع البيان ج٢٣ص١٣١

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ح٢٥٥٤

<sup>(&</sup>quot;) سنن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ح٢٤٣٧، صححه الألباني

# المبحث الثاني تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد المعالية

وفيه ستة مطالب: -

المطلب الأول: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بالسبق للإسلام وغربته الأولى

المطلب الثاني: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بصحبة النبي ﷺ

المطلب الثالث: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بذكرهم في الكتب السسماوية السابقة

المطلب الرابع: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بمدح القرآن لهم

المطلب الخامس: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بزيادة محبتهم وطاعتهم لرسول الله

المطلب السادس: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بجهادهم مع رسول الله على

# المبحث الثاني

# تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد للله

وكما أن الله تعالى قد فاضل بين الخلائق، وفضل أمة محمد على الخلائق كلها، فإنه جل وعلا قد فاضل بين أمة محمد في فيما بينها، ومن مظاهر هذا التفاضل، فقد فضل الصحابة "أصحاب النبي " على جميع أمة محمد في فيكون بذلك هم أفضل أهل الأرض جميعاً، بعد الأنبياء والرسل.

ولبيان فضل أصحاب النبي الله فقد قسم الباحث هذا المبحث إلى ستة مطالب: -

المطلب الأول: فضل الصحابة على جميع الأمـة بالـسبق للإسـلام وغربتـه الأولى: -

إن الله تعالى جعل لكل نبي حواريين يؤازرونه في دعوته، ويتحملون معه مشاق الدعوة إلى الله تعالى، وهؤلاء هم أهل السبق لنصرة أنبيائهم، ورفعة دينهم، وكذلك فقد جعل لنبينا محمد السبق الصحاباً تحملوا معه مشاق هذه الدعوة، وأذى أهل الكفر وعذاباتهم، فكانوا هم أهل السبق لنصرة دعوة الله، وحازوا على وسام الشرف من الله تعالى، حيث بشرهم بانهم هم السابقون المقربون يوم القيامة، قال تعالى والسسابقون السسابقون \*أولنك المقربون يوم القيامة، قال تعالى مدح أهل السبق والاستجابة لدعوة الإسلام، فجعلهم في مقام القربة عنده يوم القيامة، ولقد اختلف أهل التأويل في هوية هؤلاء السابقين، فقال ابن عباس: هم أهل السبق للهجرة مع النبي حتى قال عنهم السابقون إلى الهجرة في الدنيا، هم السابقون للجنة في الآخرة "، (١) وقال تعالى: ﴿ للفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُم السابقون إلى المجابة ورَسُولَهُ أُولَئِكَ هُم السابقون إلى المجابة ويَنْ مؤلِهُ أُولَئِكَ هُم السابقون إلى البر، قال بعضهم: هم السابقون إلى الجنة في الآخرة، (١- وقال بعضهم: هم السابقون إلى الجنة في الآخرة، (٢) وقبل: هم المسارعون إلى الجنة في الآخرة، (٢) وقبل: هم المسارعون إلى الجنة في الآخرة، (٢) وقبل: هم المسارعون إلى الجنة في الآخرة، (١ وقبل: هم المسابقون إلى الجنة في الآخرة، (٢) وقبل: هم المسارعون إلى الجنة في الآخرة، (١ وقبل: هم المسارعون إلى الجنة في الآخرة، (١ وقبل: هم المسارعون إلى والمُؤرِّمُ مُنْ رَبُكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهُ السَمَواتُ والمُؤرِّمُ مُنْ رَبُكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهُ السَمَواتُ وَالعَافِينَ عَنِ والمَوْلَقُونَ فِي السَرَّاءِ والضَرَّاءِ والمَاطَوْلِينَ الغَيْظُ وَالعَافِينَ عَنِ

<sup>(&#</sup>x27;)الكشف والبيان ج٩ ص٢٠٢

انظر تفسير معالم التنزيل جV صV

النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسنِينَ﴾ (آل عمران:١٣٢-١٣٤) (١) وقال بعضهم: هم أول الناس روحاً إلى المسجد في الصلوات الخمس.(٢)

والذي يراه الباحث: أن هذا السبق وإن كان أول من حاز على شرفه أصحاب النبي وفضلوا به على جميع الخلائق، فإن فضله يبقى شرفاً لكل من سابق في هذه الأمة، لنصرة دعوة الله سبحانه وتعالى في كل زمن يحتاج فيه الدين النصرة، وتحمل الأذى في سبيله، فيكون من أهل السبق في زمانه، وينطبق عليه قوله تعالى (والسنابقُونَ السنابقُونَ \* أُولئك فيكون من أهل السبق في زمانه، وينطبق عليه قوله تعالى (والسنابقُونَ السنابقُونَ \* أُولئك كما بدأ، فطوبى للغرباء]. (الله قول النبي في في الحديث [بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء]. (الله والنبق إلى كان كثير من المسلمين قد شارك أصحاب النبي في في شرف السبق إلى نصرة دين الله، والسبق إلى أعمال الخير، فإن أصحاب النبي قد تميزوا بسبقهم عن سبق غيرهم، في هذه الأمة، فهم أول من لاقى من الأذى وتحمل السبق فيها أغلى ما نبيهم في أول مسيرة الدعوة،وفي بدء ظهورها، وهم الذين دفعوا ثمن السبق فيها أغلى ما يملكون من أرواح ودماء وأموال وأوطان وبنين، فقد تركوا أوطانهم وهاجروا منها، وعادوا أورب المقربين إليهم، حتى آبائهم وأبنائهم، وما ذلك إلا نصرة لدين الله، حتى نزل في حق عضهم (ومن الناس من يشري تفسنه المتعاع مرضاة الله والمد وأحد والأحزاب، فقال تعالى في حقهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله كيوم بدر وأحد والأحزاب، فقال تعالى في حقهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه همن قَمنهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومَنْهُمْ مَنْ يَنْتَظُرُ ومَا بَدُلُوا تَبْديلاً (الأحزاب، ٢٠).

ولذلك فإن النبي في أوصى بأصحابه خيراً، وحذر من التعدي عليهم بالقتل أو السب أو الشتم، فقال [لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد ً أحدهم ولا نصيفه]. (٤) وفي هذا رد على أهل الضلالة والانحراف من علاة الشيعة، النين تطاولوا بألسنتهم على أصحاب النبي في بالسب والشتم ونسبة الكفر والضلال لهم.

<sup>(&#</sup>x27;) انظر لباب التأويل في معانى التنزيل للخازن ج٧ ص١٥

انظر تفسیر معالم التنزیل ج $^{\prime}$  س ۹

<sup>(&</sup>quot;) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ ح١٤٥

<sup>( ً )</sup> سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في النهي عن سب أصحاب الرسول ح٢٥٨ ، صححه الألباني

#### المطلب الثاني: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بصحبة النبي ه

إن لمقام الصحبة مع رسول الله عند الله تعالى شأن عظيم ميز الله تعالى فيه أصحاب محمد عن غير هم من الأمة، بل من البشرية كلها، ولذلك مدحهم في كثير من آيات القرآن، في مواقف كثيرة، أو صفات حميدة. ومن أعلى درجات المدح من الله تعالى، أن مدحهم في مقام الصحبة، قال تعالى محمد من الله وَالنّينَ مَعَهُ أَشدًاء عَلَى الكُفّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ مقام الصحبة، قال تعالى محمد من الله وَرضْ وَانّا سيماهُمْ في وُجُوهِمْ من أَتَسر تَراهُمْ رُكّعًا سُجّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا من الله وَرضْ وَانّا سيماهُمْ في وُجُوهِمْ من أَتَسر السّجُود (الفتح: ٢٩). والمعنى: أن الله تعالى مدح فيهم هذه المصاحبة الكاملة بالطاعة والتأبيد، وذلك بقوله (وَالّذِينَ مَعَهُ)، أي الذين داوموا معه على السمع والطاعة والنصرة والفداء بالنفس والمال والأهل، والذين عُرفوا بما عاهدوا الله عليه. (١)

فقد بدأ الله تعالى المدح والثناء في هذه الآية على رسولهم، وأثبت له الرسالة التي أنكرها سهيل ابن عمرو ممثل أهل الكفر في توقيع صلح الحديبية، حيث قال للنبي أله و عرفناك رسول الله ما صددناك، فقال: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ). وبعدها أثنى على هذه الجماعة المصاحبة لرسول الله التي آمنت وصدقت به (٢٠) فرسم الله تعالى في هذه الآية صورة وضيئة لواقع هؤلاء الصحابة، صور من عدة لقطات، لأبرز حالاتها، لقطة تصور حالهم مع الكفار (أشيدًاء على الكفار) ، ولقطة تصور حالهم مع أنفسهم (رحماء بينهم في ولقطة تصور هيئة بهم في عبادتهم (تراهم مركعًا سُجدًا)، ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش بها (يبتنعون فضلًا من الله ورضوانا)، ولقطة تصور أثر هذه العبادة والتوجه إلى الله (سيماهم في وجوهم من أشر السُجُود)، ثم بعد ذلك لقطة تبين تشبيههم بالزرع الذي أخرج ثمره، فتقوى سوقه بهذا الثمر، حتى أعجب جماعة من الزراع وأغاظ جماعة أخرى. (٣)

لقد كان هذا من أعلى مراتب المدح لصحابة رسول الله التي استحقوها بصحبتهم لرسول الله والتي تميزوا بها عن باقي الأمة، حتى ظهر هذا التميز بسمات الصلاح في وجوههم، والتي اختلف المفسرون في معناها، فقال بعضهم: إنه أثر محسوس لكثرة السجود التي تميزوا به، حيث يتعلق التراب والطين في جبهة الساجد، أو علامة تظهر في جبهة الساجد من كثرة سجوده.

<sup>(</sup>١) انظر اللباب في علوم الكتاب ج١٧ ص١٢٥

<sup>(</sup>٢) انظر أعلام النبوة للماوردي ص١٢١

<sup>(</sup>۲) انظر في ظلال القرآن ج٧ص٥١٣-١٥٥

وفي هذا الحديث بيان لفضل صحابة رسول الله على كل من جاء بعدهم، حيث حازوا على التفرد بفضل الصحبة، واكتساب فضل الأخوة ضمنا مع كل المؤمنين، حيث قال تعالى (إنَّمَا المُؤمنُونَ إِخْوَةٌ ) (الحجرات: ١٠).

المطلب الثالث: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بذكرهم في الكتب السماوية السابقة: -

أما المعنى في قوله (و مَثَلُهُمْ في الإِنْجِيلِ)، أي أن هذا الزرع الممثل به أصحاب النبي الشاخرج فراخه، (فَارْرَهُ) أي شدَّ إزره فقواه، فالمؤازرة من المعاونة، (فَاسْتَغْلَظُ) أي صار من الدقة إلى الغلظة، (فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه) أي استقام على قصبه وهي جمع ساق، فهذه الصفات الحميدة العجيبة، وما تولد منه أعجب الزراع الذين يتفننون في فن الزراعة، وفي المقابل أغاظ قلب فئة لا تحسن فن الزراعة، فملئت قلبها بالحسد على هذه الجودة من الزرع. (ع)

أن هذا المثل ضربه الله تعالى لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة، إلى أن قوي واستحكم، لأن النبي الله قام وحده ثم قواه الله تعالى بمن آمن معه، كما الطاقة الأولى من الزرع بما يتخرج منه، حتى أعجب الزراع.

<sup>(&#</sup>x27;) انظر التحرير والتتوير لابن عاشور ج٢٦ ص٢٠٥

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل عند الوضوء ح٢٤٩

<sup>(</sup>۲) انظر أيسر التفاسير ج٥ ص١١٨

<sup>(</sup>أ)انظر تفسير السعدي ص٥٩٥

يقول عكرمة: " إن هذا الزرع الذي زرعه محمد الله قد أخرج شطئه بأبي بكر، و آزره بعمر، و استغلظ بعثمان، واستوى سوقه بعلي ". (١)

وقيل إنه مكتوب في الإنجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. (٢)

وتمشياً مع هذه المعاني في صفات أصحاب النبي السني التي أستبطت من التوراة والإنجيا، والتي جمعها القرآن، نرى أن النبي النبي المثل ويشبه بين الزرع الطيب، وبين أصحابه ومن سار على هديهم، فقال: إن من الشجر الشجر لا يسقط ورقها، وإنها كمثل المسلم]. (٢) وقد استنبط النبي الله هذا المثل من قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَةً أَصْلُهَا تَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (إسراهيم: ٢٠). فالكلمة الطيبة تُمثل الرجل المؤمن الذي سار على دين الله تعالى، والشجرة الطيبة هي كما قال العلماء النخلة.

المطلب الرابع: تفضيل الصحابة بمدح القرآن لهم: -

إن من مظاهر رضا الله عن أصحاب النبي أن الله تعالى قد مدح مواقفهم الني قد مده الخدمة دين الله تعالى، والتي تمايزوا وتفاضلوا عن البشر كلهم بها في قرآنه، فالله لا يسضيع أجر المحسنين، ومن هؤلاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. كما أنه في المقابل ذكر كثيرا من أهل السوء الذين علم الله تعالى أنه لا تغير في حالهم إلى الأصلح، فذكرهم بالسوء والشر والتوعد بالنار، كأبي لهب وأبي جهل وابن المغيرة وغيرهم من أهل الكفر.

والله تعالى قد مدح أصحاب النبي الله على وجهين: وجه جماعي، ووجه انفرادي.

أولاً: المدح الجماعي، وهو على ثلاثة وجوه:-

1- مدح جماعي عام: حيث مدح أصحاب النبي الله بصفة جماعية، دون تمايز بين أحد منهم جمع فيه بين المهاجرين والأنصار، قال تعالى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَسْدًاء عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ الكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ (الفتح: ٢٩). وكقوله تعالى (والسَّابِقُونَ الأَولُونَ مِن المُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ وَالنَّيْنَ النَّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ وَالنَّذِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفُورُ العَظِيمُ (التوبة: ١٠٠). وكمدحه أصحاب بيعة الرضوان، وهم من خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفُورُ العَظِيمُ (التوبة: ١٠٠). وكمدحه أصحاب بيعة الرضوان، وهم من

<sup>(&#</sup>x27;) تفسير الكشاف ج٤ ص٥٠٠

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق ج٤ ص٣٥٠

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ح٦١

٧- مدح جماعي خاص بالمهاجرين: وفيه مدح الله تعالى المهاجرين الذين هاجروا مع نبيهم، تاركي الأهل والأموال، والبلدان لأجل الله تعالى ولنصرة نبيه، قال تعالى الله قَلَامُ والمُهاجرين الذين أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصْلًا مِنَ اللهِ وَرَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَصُوانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَصُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (بحشر: ٨) . يقول ابن كثير: "هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وخالفوا أقوامهم ابتغاء مرضات الله ورضوانه، وهم الذين صدقوا قولهم بفعلهم، وهؤلاء هم سادات المهاجرين". (٢)

وقوله أيضاً في المهاجرين ﴿إِنَّ النَّدِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (الأنفال: ٢٧). والمعنى: أن الله قد قسم المؤمنين في مكة بعد هجرة رسول الله السالي المدينة إلى قسمين، قسم: هم الذين وافقوه في هجرته فهاجروا معه، تاركي الأموال والأولاد والأرض، فهؤلاء هم المهاجرون الأولون الذين سابقوا وسارعوا معه فيها هجرته، ولم يتأخروا لزمن طويل، فالله تعالى وصفهم بصفات أربع، مدحهم فيها: (٦)

الأولى: أنهم آمنوا بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وقبلوا جميع التكاليف التي النه النه النهم رسولهم الله ولم ينكروها أبداً.

الثانية: صفة الهجرة ومفارقة الأوطان، وترك الأقارب والجيران في طلب مرضاة الله تعالى.

الثالثة: صفة الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، حيث ضاعت بهذه الهجرة أموالهم ومساكنهم، وضيعهم، ومزارعهم، وأنفقوا ما تبقى معهم من المال، في سبيل نصرة دين الله. الرابعة: أنهم من أول الناس سبقاً لهذا الفضل، فضل الهجرة والإنفاق في سبيل الله تعالى. وقسم: هم الذين خالفوا أمره فآمنوا به ولم يهاجروا معه، فالله تعالى ما قبل منهم هذا الإيمان، ولا استحقوا أن يمدحوا، بل ذمهم الله تعالى، قال تعالى إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلَائِكَةُ ظَالمى

<sup>(</sup>١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ج١٢ ص١٤٨

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج٤ص٣٣٧

<sup>(&</sup>quot;)انظر مفاتيح الغيب ج ١٥ ص٢١٥

أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَـمْ تَكُـنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (انساء: ٩٧). (١)

٣- مدح جماعي خاص بالأنصار: وهؤلاء هم الذين لما هاجر إليهم النبي النبي المنافة من أصحابه من أهل مكة، آووهم ونصروهم، فسموا بالأنصار قال تعالى والذين تبوّعُوا الدّار والإيمان من قَبْلهم يُحبُون من هَاجَرَ إِلَيْهم ولَا يَجدُون في صُدُورهم حَاجَةً ممّا أُوتُوا والدّار ويَوُنْ بُونَ عَلَى أَنْفُسهم ولَوْ كَانَ بِهم خصاصة ومَن يُوق شُحَ نَفْسه فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُون) (العشر:٩). والمعنى: أن المراد في قوله (الدار): هي المدينة، وهي دار الهجرة، تبوأها الأنصار قبل المهاجرين، وتقديرها: الذين تبوءوا المدينة والإيمان من قبلهم.

فإن قيل: هل تبوءوا الإيمان قبل المهاجرين بمعنى هذه الآية؟ فالجواب: ليس المعنى أنهم تبوءوا الإيمان قبل المهاجرين، إنما المعنى أنهم جعلوا الإيمان مستقراً ووطناً لهم لتمكنهم منه، واستقامتهم عليه، أو أنهم تبوءوا الدار، وتبوءوا الإيمان قبل أن يهاجر لهم المهاجرون. (٢)

تاتياً: الوجه الانفرادي: وهو أن الله تعالى قد مدح بعض أصحاب النبي الله بصورة إنفرادية، على عمل قدمه أو قام فيه، استحق به المدح، كقوله في حق أبي بكر الله وسيُجنَّبُهَا الأَتْقَى \* الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (الله ١٧٠-١٨). عن قتاده في قوله: (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) يقول : "ليس به مثابة الناس و لا مجازاتهم إنما عطيته لله (٣) وقد نزلت الآية في أبي بكر، قد أعتق ناساً لم يلتمس منهم جزاءً و لا شكوراً، وهم ستة أو سبعة، ومنهم بالل وعامر ابن فهير ة (١٤)

وقوله تعالى (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى (الله:٥-٦). قال ابن الزبير: "إنها نزلت في حق ابي بكر الله:٥ وقوله تعالى (وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبُّكُمْ بِرَلْتُ في حق ابي بكر الله وقوله تعالى (وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (القمان:٥٠) قال ابن عباس: "إنه أبو بكر ". (٥) وقوله تعالى (وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدُقُ وَالذي وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ (الزمر:٣٣). قال علي الله الذي جاء بالصدق محمد الله والذي صدق هو أبو بكر الله ". (١)

<sup>(</sup>۱) انظر مفاتيح الغيب ج ١٥ ص ٥٢١

<sup>(</sup>۲) انظر مفاتیح الغیب ج۲۹ ص۰۰۹

<sup>(&</sup>quot;) انظر الدر المنثور ج٨ ص٣٨٥

<sup>(</sup>أ)انظر تفسير معالم التنزيل ص١١٢٦

<sup>(°)</sup> انظر كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري ج١ ص٨٤٥

<sup>(</sup>أ) انظر المرجع السابق ج١ ص٨٤

وقد يكون المدح بتأييد الله لأحد على رأي أبدى به وهو ما يسمى الإقرار، وهذا أسلوب من أساليب المدح في القرآن تكررت في آيات كثيرة، كتأييد رأي عمر في في أسرى بدر حيث استشار النبي أصحابه فيهم، فكان لعمر رأي مغاير لآراء الصحابة فيهم.

ولقد استشار النبي الناس في الأسرى يوم بدر، فقال: إن الله قد أمكنكم منهم، فقام عمر: فقال يا رسول الله إضرب أعناقهم، فاعرض عنه النبي أله ثم عاد فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس، فقام عمر فقال: يا رسول الله إضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي أله ثم عاد فقال الناس مثل ذلك، فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله فأعرض عنه النبي أن تقبل منهم الفداء، قال: فذهب عن وجه رسول الله ما كان فيه من الغم فعفا عنهم وقبل منهم الفداء، قال: فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى كن الغم فعفا عنهم وقبل منهم الفداء، قال: فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى كن ينتفن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيد حكيم،

فهذه الآية مؤيدة لرأي عمر في وكرامة له، وفي ذلك قال عمر في [وافقني ربي في شلاث، قلت يا رسول الله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت (وَإِذْ جَعَنْنَا البَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخْذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلًى ﴾ (البقرة: ١٢٥). وقلت يا رسول الله: إن نسائكم يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبنَّ، فنزلت إيا أَيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنَسَاءِ المُؤْمنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤذَيْنَ وكَانَ الله عَفُورًا رَحْيِمًا ﴾ (الأحرزاب: ٥٩). واجتمع على رسول الله في نساءه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت ﴿ عَسَى ربّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْولُهُ أَزْواجَا خَيْراً مِنْكُنَ مُسلِماتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَاتِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ عَائِبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ (التحريم: ٥). [(٢)

وكذلك مدح الله تعالى عثمان بن عفان في عبادته وفي إنفاقه في سبيل الله، قال الله تعالى مادحاً عبادته أمْ مَنْ هُو قَانتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وقَائمًا يَحْذَرُ الأَخْرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ مَا عَبْدَوْ عَلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ (الزمر:٩). قال عمر رضي الله عنه: إنها نزلت في عثمان في في حقه أيضاً قوله تعالى (الله تُمَ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفقُوا مَنَّا وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة:٢٦٢). وقوله تعالى (إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَّا الحُسنتَى أُولَئكَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ مُنْ مَنَّا الحُسنتَى أُولَئكَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ مُنْ مَنَّا الحُسنتَى أُولَئكَ اللهُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ مُنْ مَنَّا الحُسنتَى أُولَئكَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ مَنَّا الحُسنتَى أُولَئكَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ مَنَّا الحُسنتَى أُولَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرَبُونَ اللهُ الله

<sup>(&#</sup>x27;) مسند الإمام أحمد ، مسند المكثرين، باقى المسند السابق ح١٣١٤، قال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره

<sup>(</sup> $^{'}$ ) صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن، باب و اتخذو ا من مقام إبر اهيم مصلى ح٤٤٨٣

<sup>(&</sup>quot;) انظر لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص١٨٤

عَنْهَا مُبْعَدُونَ \* لا يَسْمَعُونَ حَسيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ (الانبياء:١٠١-١٠٠). يقول على الله : أن هذه الآيات نزلت في حق عثمان الله (١)

وكذلك مدح الله تعالى طلحة بن عبيد الله في ثباته مع رسول الله في يسوم أحد، حينما انكشف أصحاب النبي عن رسول الله في، وفروا من أرض المعركة، [لما رجع النبي الكثيف أصحاب النبي عن رسول الله وأثنى عليه، فقرأ فمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن همن قضى تحبه وممن همن يتنظر وما بدلوا تبديلا (الاحزاب: ٢٣). فأقبل طلحة وعليه ثوبان أظفران، فقام رجل فقال يا رسول الله: من هؤلاء؟ فقال النبي اليها السائل هذا منهم، وأشار إلى طلحة]. (٢)

وقد مدح الله تعالى زيد بن حارثة في وذكره في القرآن باسمه، فما ذُكر أحدٌ من المسلمين باسمه إلا زيد، قال تعالى (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقَ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمًا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يكونَ عَلَى المُؤْمنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولا (الأحزاب:٣٧). وهذا شرف عظيم لزيد بن حارثة ها،حيث كان يُدعى زيد بن محمد، من شدة حب رسول الله الله اله له الكثير لكفار قريش، مقابل أن وكذلك مدح الله تعالى صهيب الرومي في، حينما ترك ماله الكثير لكفار قريش، مقابل أن يهاجر مع رسول الله أن تعالى (ومَي في من يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ وَالله وَمَي وَاللهُ وَالله وَمَي المُؤْمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَلَا بِالعَبَاد ﴾ (البقرة:٢٠٧).

أخرج ابن مردويه عن صهيب أقال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي أقالت لي قالت لي قالت المريش: يا صهيب قدمت إلينا وما مال لك، وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا، فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي، تخلون عني؟ قالوا نعم، فدفعت لهم مالي، فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي فقال: ربح البيع صهيب مرتين، فنزلت الآبة.

<sup>(&#</sup>x27;) كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة ص ٢١٢

<sup>(</sup>٢) كتاب الأحاديث المختارة، لأبي عبد الله ابن أحمد المقدسي، ح١١٨ج ٣ ص١٨ إسناده حسن

<sup>(&</sup>quot;) انظر صفة الصفوة ص ٦٦ لابن الجوزي

<sup>( ً )</sup> فتح القدير ج١ ص ٢٩٠

#### المطلب الخامس: تفضيل الصحابة على الأمة بزيادة محبتهم وطاعتهم لرسول ا

إن من أهم عوامل الإيمان في عقيدتنا، محبة رسول الله ، وتقديم هذه المحبة على محبة أي شيء في الحياة، حتى النفس، وهذا ما قاله النبي العمر هذه الحيام عن النفسي بيده حتى أكون عمر: [لأنت أحب إلي من كل شيء ، إلا نفسي، فقال له النبي والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسك، فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي الآن يا عمر]. (١)

ولقد ظهرت محبة أصحاب النبي الكثر من محبة الأمة له بأسرها، وذلك بافتدائهم أرواحهم له، وبحماية دعوته، وبما أنفقوا من مال وأهل في سبيل محبته، فطبقوا قول الله تعالى (قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحبِبْكُمُ اللهُ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ الله (آل عمران: ٣١).

المعنى: أن الله تعالى قد ربط محبته بمحبة رسوله على حيث لا تكون المحبة إلا بالإتباع، فلما أعلنت اليهود أنهم أحباء الله وأولياؤه، ولما قالت النصارى: إنما نُأله عيسى محبة لله، ولما سجدت قريش للأصنام، فقال لهم رسول الله، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم، فقالوا: ما نعبدهم إلا محبة لله وقربى له، فنزلت هذه الآية، تتكر عليهم هذه المحبة المزيفة، الخاطئة الكاذبة، وتبين لهم، أن محبة الله مربوطة بمحبة محمد الله وأتباعه. (٣)

وقد تجسدت محبة أصحاب رسول الله لله له في مواقف شهدت لهم بها الأعداء، أن ليس هناك أحد يحب أحداً، كحبهم لمحمد فله فلما صلبت قريش خُبيب بن عَدي الدم بينها وبينه في يوم بدر، وأخذوا يضربونه بالسهام حتى نزف دمه، جاءه أبو سفيان يعرض عليه على أن يكون محمد مكانه على الصلب، وهو معافى في أهله، فرفض ذلك وقال: والله لا أرضى أن أكون معافى بين أهلي ومحمد يشاك بشوكة في قدمه في المدينة، فقال أبو سفيان: والله ما رأيت أحداً يحب أحداً، كحب أصحاب محمد لمحمد.

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ح٦٦٣٢

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان ح١٦

<sup>(</sup>۲) انظر مفاتیح الغیب ج۸ ص۱۹۵

<sup>(1)</sup> انظر الرحيق المختوم ص٢٦٧

ولقد ظهرت أيضاً محبة أصحاب النبي لله حينما ضرب كفار قريش الحصار على رسول الله في شعب أبي طالب، فتضامنوا مع رسولهم حتى أكلوا ورق الشجر، وقطع الجلد من شدة الجوع، حتى مكثوا على ذلك ثلاث سنين، قطعت فيها عنهم الميرة والمادة، فلم يترك المشركون طعاماً يدخل مكة ولا بيعاً إلا بادروا فاشتروه، حتى لا يصل إليهم في المشعب، وبقي حالهم على ذلك حتى سمع من وراء الشعب أصوات الصبيان والنساء، يبكون من شدة الجوع، وما ذلك إلا محبة لرسولهم في (١)

وهناك مواقف فردية من أصحاب النبي تبين مدى محبتهم له، ومثال ذلك ما كان من أبي بكر في في مكة حينما جاء عقبة بن أبي معيط ليتعدى على رسول الله بالأذى فوقف في وجهه أبو بكر وقال له: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله، فما كان من عقبة وبعض المشركين الذين تكاثروا عليه إلا أن انهالوا عليه ضرباً حتى أدموه، وفقد وعيه، وحينما أخذوه لبيته وأفاق من إغمائه، أخذ يسأل عن رسول الله ويقول: ماذا فعل برسول الله في ويقول: ماذا فعل برسول الله الشاكام والشراب حتى أخذوه ليرى رسول الله وليطمئن على حاله، وكان يتهادى بين اثنين من أهله من شدة مرضه.

وكذلك ألقت أم عمارة في يوم أحد بنفسها على رسول الله عندما اشند وطيس المعركة وفر بعض الصحابة عنه، فأخذت تتلقى عنه ضربات السيوف والرماح، حتى أُدمي جسدها بثلاث عشرة جرحاً، وكان أعظم جراحها ضربة ابن قميئة على عاتقها، تقول أم عمارة: رأيتني وقد انكشف عن رسول الله في وما بقي إلا في نفير ما يُتمون عشرة، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه، والناس يمرون به منهزمين، ورآنا ولا ترس معي، فرأى رجلا مولياً ومعه ترس، فقال النبي في الق ترسك إلى من يقاتل، فألقاه فأخذته، فجعلت أترس به عن رسول الله في رسول الله في الله عن رسول الله في الله عن رسول الله في الله عن رسول الله في الله في الله في الله عن رسول الله في الله ف

وكذلك أحب علي رسول الله في صغره، فكان من المسارعين لقبول دعوته، وهو أول من افتدى رسول الله النفسه، حيث نام في فراشه ليلة هجرته، وتحمل خطر الموت في هذه الليلة من أهل الكفر في قريش، وما ذلك إلا محبة لرسول الله في وبهذه المحبة زوجه رسول الله النه ويجانة قلبه فاطمة ابنته، وقد قال عنه رسول الله في يوم خيبر: اليوم أعطى الرابية

<sup>(&#</sup>x27;)انظر الرحيق المختوم ص ١٣٣

<sup>(</sup>۲) انظر السيرة لابن هشام ج١ ص ٢٨٩

<sup>(</sup> $^{*}$ )انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج  $^{*}$ 

لرجل يحبه الله ورسوله، حتى تنافس أصحاب النبي النبي الله أيهما يكون صاحب ذلك الحظ، فإذا به يعطيه لعلى ابن أبى طالب، (١)

أما من جانب الطاعة لرسول الله ، فقد أثبت أصحاب النبي في مواقف كثيرة مدى طاعتهم المطلقة لرسول الله ، حتى تمايزوا بطاعتهم عن طاعة بني إسرائيل لموسى –عليه السلام - . ومن مظاهر التمايز بينهم وبين بني إسرائيل في الطاعة ما يلي: -

١-قالت اليهود لموسى - عليه السلام - لما قرأ عليهم وصايا التوراة ﴿ وَإِذْ أَخَـذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّة وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ (البقرة:٩٣). أما أصحاب النبي هذا قالوا: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المصيرُ ﴾ (البقرة: ٢٨٥).

Y - قالت اليهود لموسى - عليه السلام - لما خرج بهم لفتح بيت المقدس بأمر من الله تعالى، فوجدوا فيها القوم الجبارين، قال تعالى عنهم: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبْدًا مَا دَامُوا فيها فَوْجدوا فيها القوم الجبارين، قال تعالى عنهم: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبْدًا مَا دَامُوا فيها فَوْجدوا فيها فَاذْهب أَنْت وَرَبُك فَقَاتلاً إِنَّا هَاهُنا قَاعدُون ﴾ (المائدة: ٢٤). ولكن لما خرج أصحاب النبي في فيها فأراد النبي أن يطمئن لثباتهم معه وعدم خذلانهم له، فقال لهم أشيروا علي، فقالوا: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام - اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.

"-قال بنو إسرائيل لموسى- عليه السلام- حينما اشتد عليهم أذى فرعون بعد إسلامهم معه فقالُوا أُوذينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أَنْ يُهُلِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْتَخْلُفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف:١٢٩). أما أصحاب النبي الله لما اشتد عليهم الأذى والخناق يوم الأحزاب، قال الله تعالى عن موقفهم: ﴿ وَلَمَا رَأَى المُؤْمنُونَ اللهُ ورَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَانًا وتَسُلِيمًا اللهُ ورَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَانًا وتَسُلِيمًا ﴾ (الأحزاب:٢٢).

<sup>(&#</sup>x27;)تهذیب سیرة ابن هشام لعبد السلام هارون ص ۳۳۱

 $<sup>(^{&#</sup>x27;})$  انظر كتاب مغازي الواقدي ج  $(^{'})$ 

٤-إن بني إسرائيل لما أدركهم فرعون وجنوده فقدوا الإيمان والتوكل على الله، فقالوا لموسى عليه السلام ما قاله الله تعالى عنهم : ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى لموسى عليه السلام ما قاله الله تعالى عنهم : ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ (الشعراء: ٦١) . أما أصحاب النبي الله لما أثخنوا بالجراح بعد معركة أحد فحاول بعض المثبطين أن يثبطوا عزائمهم ويبثوا الرعب في قلوبهم، فقالوا لهم إن قريش قد جمعت لكم للقضاء عليكم، فقالوا كما قال الله تعالى عنهم ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكم للقضاء عليكم، فقالوا كما قال الله تعالى عنهم ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكم فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْئِنَا اللهُ وَنِعْمَ الوكيلُ ﴾ (آل عمران: ١٧٣) .

• - إن بني إسرائيل لما اختلفوا في قاتل الرجل عندهم وطلبوا من موسى -عليه السلام - أن يخبر هم بالقاتل عن طريق ربه جل وعلا فقال لهم: أن يذبحوا بقرة، وذلك بأمر ربهم، فقالوا له مكذبين ﴿ أَتَتَخُذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ (البقرة: ٢٧). ولكن أصحاب النبي هي صدقوا نبيهم في أدق أمور الغيب، ومنها حينما أخبر هم يوم حفر الخندق حول المدينة ، فقال الله أكبر فتحت فارس، ثم الله أكبر فتحت الروم، ثم قال الله أكبر جاء الله بحمير أعواناً وأنصارى. (١) فحينها صدقه أصحابه خير التصديق وما كذبه إلا منافق معلوم النفاق، طبع الله على قلبه بالكفر.

وبهذا التمايز قال الله تعالى في بني إسرائيل ﴿ لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مَسرَّتَيْنِ وَلَـتَعْلُنَّ عُلُـوًا كَبُيرًا ﴾ (الإسراء:٤). وقال في أمة محمد ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عمران:١١).

# 

ومن خير ما فضل به أصحاب النبي ، على الأمة كلها أنهم هم أول من تحمل عبء الجهاد في سبيل نصرة هذا الدين، فكانوا هم السابقين الأولين لفريضة الجهاد في سبيل الله مع رسول الله ، حتى عاشوا حياتهم كلها جهاد ونصرة لدين الله تعالى، ولرسول الله ، ولسول الله متى سموا بفرسان النهار، رهبان الليل، والله تعالى قد حفظ لهم هذا الشرف بالسبق للجهاد في سبيل الله، فقال تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (الانفال: ٤٧).

يقول البقاعي في نظم الدرر: "لما تقدمت أنواع المؤمنين، المهاجر والناصر والقاعد، وذكر أحكام موالاتهم، أخذ يبين تفاوتهم في الفضل، فقال (وَالَّذِينَ آَمَنُوا)، أي آمنوا بالله وما آتى منه. (وَهَاجَرُوا) أي مع نبيهم الله وسابقوا بالهجرة، (وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ) أي بما تقدم من المال والنفس، أو بإحداهما في سبيل الله، فبذلوا الجهد في إذلال هذه في سبيل الله، كما بذل

<sup>(&#</sup>x27;) أنظر كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أحمد البوصيري ،ج ٥ ص ٢٣٠

الأعداء الجهد في إذلال أنفسهم وأموالهم لمحاربة الله ورسوله. ( وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا) أي من هاجر إليهم من حزب الله، (أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا) أي هذا الصنف من البشر هم المؤمنون حق الإيمان. "(١)

يرى الباحث أن أصحاب النبي كفاهم فخراً وعزة وشرفاً بجهادهم مع رسول الله ما ما خذلوه في معركة من معاركه مع أهل الكفر ولا في غزوة من غزواته، كما فعل بنو إسرائيل مع أنبيائهم، فما خذله إلا منافق معلوم النفاق، لفظه أصحاب النبي وعاملوهم بالبغض والكراهية، فكان الخذلان من بني إسرائيل لأنبيائهم خذلاناً جماعياً، أما خذلان أصحاب النبي فهو خذلان فرديّ، حدث من فئة قليلة من أصحاب النبي .

<sup>(&#</sup>x27;)نظم الدرر ج٣ص٣٩٥

# الفصل الرابع فضل أهل الشام على كثير من الأمة

وفيه مبحثان: -

المبحث الأول: فضل بلاد الشام بفضل بلادهم

المبحث الثاني: فضل أهل الشام

# المبحث الأول فضل بلاد الشام بفضل بلادهم

وفيه ستة مطالب: -

المطلب الأول: فضل الشام بذكر بركتها وقدسيتها في القرآن الكريم

المطلب الثاني: فضل الشام بذكر رسول الله الله الفضلها

المطلب الثالث: فضل الشام بالمسجد الأقصى المبارك

المطلب الرابع: فضل الشام بمهبط الأنبياء وملتقى الرسالات فيها

المطلب الخامس: فضل الشام بأنها أرض الجهاد والرباط إلى يوم القيامة

المطلب السادس: فضل الشام بأنها أرض المحشر والمنشر

# القصل الرابع

# فضل أهل الشام على كثير من الأمة

لقد بينا في الفصل السابق أن الله تعالى كرم أمة محمد فله فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وأنه تعالى جعل سنة التفاضل فيما بينها، ففضل الصحابة رضوان الله عليهم على حميع الأمة، وكذلك فإن الله تعالى جعل لأهل الشام بعض الخصال التي تتفضل بها على كثير من الأمة.

ولبيان هذا الفضل لأهل الشام فقد قسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين:

# المبحث الأول فضل أهل الشام بفضل بلادهم

إن أرض الشام أرض مباركة، بارك الله تعالى فيها، فالناظر إلى كتاب الله تعالى، وإلى ما ورد في سنة النبي في فضل بلاد الشام عامة، وبيت المقدس وما حوله خاصة، يتبين له مدى بركة هذه البلاد عند الله تعالى. فإذا كانت هذه البركة وهذه القدسية لهذه الأرض قد أغفلت عن كثير من أهل هذه الأمة، فقد انتبه أعداء هذه الأمة في قديم الزمان وحديثه لهذا الفضل، وهذه البركة لها، فجعلوها مطمعاً لهم، فشدوا رحال جيوشهم لغزوها، فما كانت حروب الروم والفرس قبل الإسلام فيما بينهم، إلا نزاعاً على خيرات هذه السبلاد، وبركة العيش فيها، وما كانت الحروب الصليبية بعد الإسلام مع المسلمين إلا طمعاً في ضم بلاد الشام لمستعمراتهم، والسيطرة على مقدساتها لأجل طمس الإسلام فيها.

ولقد ثبت أن ابن تيمية رحمه الله اعتمد مناقب الشام في الكتاب والسنة، لأجل تحريض المسلمين لملاقاة وصد جيوش التتار عند غزوهم لبلاد الشام، فنهى عن الفرار من بلاد الشام، إلى أي بلد كمصر وغيرها، بل ألزمهم بفتوى شرعية بوجوب القيام فيها، ورغب في الجهاد على أرضها، والرباط على ثغورها، كما حث الجيش المصري بالانضمام إلى جيوش السشام لصد التتار عنها. (۱)

ولبيان فضل الشام على كثير من البلاد فقد قسم الباحث هذا المبحث إلى خمسة مطالب: -

<sup>(&#</sup>x27;) انظر كتاب إسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والأقصى لهشام بن موسى العارف القدسي ج١ ص١٣٠

ترجمة للكاتب: هو أبو عبد الرحمن هشام بن فهمي بن موسى العارف سلفي المذهب قدسي المحلة

### المطلب الأول: فضل الشام بذكر بركتها وقدسيتها في القرآن الكريم

لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين بركة بلاد الشام عامةً، وبيت المقدس وجواره خاصةً منها، قال تعالى ﴿ وَأَوْرَتُنْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا خاصةً النَّتِي بَارِكْنَا فِيها.... ﴾ (الأعراف:١٣٧).

والمعنى: أن الله تعالى قد ذكر في هذه الآية الاستخلاف للصالحين الصابرين من بني إسرائيل في هذه الأرض المباركة والتي يُعنى بها كما قال العلماء أرض السلم، بعد ذكر غرق فرعون وجنده مباشرة مع أن عملية الاستخلاف ما كانت على أرض فرعون في مصر، بل كانت في أرض الشام. وما كان هذا الاستخلاف في عهد موسى - عليه السلام بل بعد موته، وبعد تيه بني إسرائيل أربعين سنة، وما ذلك إلا ليدلل الله تعالى على أن سنته في هلاك الظالمين، وسنته في استخلاف الصالحين المؤمنين لا يحجبها زمان ولا مكان، فمتى تحقق الطغيان، تحقق الدمار، ومتى تحقق الصلاح تحقق الاستخلاف في الأرض. فهذه الآيات هي بمثابة طمأنة للنبي في وأصحابه الذين لاقوا أشد ألوان العذاب على يد أعداء الله في مكة، وهي تحمل في طياتها دعوة للصبر والثبات، ليحققوا الاستخلاف في الأرض، وهي أيضاً بمثابة بيان لفضل هذه الديار، ديار الشام، حيث كانت أرض استخلاف للصالحين،

يرى الباحث أن الله تعالى ما مكن للصالحين من بني إسرائيل في الأرض بعد معجزة الغرق لفرعون وجنده مباشرة، لأن بني إسرائيل بعد نجاتهم بقيت نفوسهم مشدودة لحب العبودية والتبعية، حيث إنهم طلبوا من موسى عليه السلام – عبادة العجل، وأرجلهم ما زالت مبللة بماء البحر، وبقيت في نفوسهم رواسب الجاهلية التي زُرع فيها الجبن والضعف، وحب الالتواء هروباً من تحمل التبعات، فكانت معركة موسى عليه السلام - مع نفوسهم، أشد من معركته مع فرعون، فلذلك حرم هذا الجيل من الاستخلاف في الأرض المقدسة. ولكن بعد أن انقضى هذا الجيل الذليل المستعبد، وجاء جيل الصلاح، الله تعالى مكن لهم واستخلفهم في الأرض المباركة، وفي هذا درس للأمة الإسلامية بأن الله تعالى، حتى لو دمر الطغاة من أهل الكفر، لن يمكن لهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وينتصروا عليها، ويتحرروا من رق الشهوات وعبودية الماديات، حتى يكونوا أهلاً للاستخلاف.

<sup>(&#</sup>x27;) انظر في ظلال القرآن ج٣ ص ٦٢١

\*ومنها قوله تعالى في بيان فضل الشام ﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء: ٧١).

والمعنى: أن الله تعالى جعل أرض الشام أرض نجاة لإبراهيم -عليه السلام - ولوط الذي آمن به، وهو أول نبي تحدى أهل الكفر تحدياً عملياً، وذلك بتحطيم أصنامهم، فخرجا إلى الأرض المباركة والتي هي بلاد الشام كما قال أهل العلم، فيكون معنى أنجيناه أي أخرجناه، فلذلك عُدي بحرف "إلى" في قوله (إلى الأرض الّتي باركْنا فيها للْعَامَين). وقيل إنها متعلقة بمحذوف وقع حالاً، ويكون المعنى: أي نجيناه منتهياً إلى الأرض التي باركنا فيها. والمراد بها أرض الشام، فقد أخرج من بلاد العراق إلى فلسطين في بلاد الشام التي وصفت بعموم البركات، ففيها البركات الدينية حيث بعثة الأنبياء فيها، والبركات الدنيوية حيث خصب أرضيها وطيب ثمارها. (١)

يقول ابن جرير الطبري:" إنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم عليه السلام من العراق كانت إلى بلاد الشام، وبها كان مقامه أيام حياته، وإن كان قدم مكة وبنى بها البيت وأسكنها ابنه إسماعيل – عليه السلام - مع أمه هاجر، فهو لم يقم فيها ولم يتخذها وطناً لنفسه، وكذلك لوط –عليه السلام -. (٢)

\*ومنها قوله تعالى ﴿ وَلِسُلْيُمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارِكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴾ (الانبياء: ٨١). حيث إن الله تعالى سخر الريح لسليمان - عليه السلام - تجري له في هذه الأرض المباركة، يقول ابن جرير في تفسير ها: " إن الله تعالى سخر لسليمان ابن داود - عليهما السلام - الريح عاصفة، وعصوفها شدة هبوبها، تجري بأمره أي بأمر سليمان - عليه السلام - إلى الأرض التي بارك فيها وهي أرض الشام، حيث كان يأمر الريح أن يسير به حيث يشاء، ثم يأمرها أن تعود به إلى منزله في أرض الشام. "(٢)

\*ومنها قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْدَهُمْ وَبَيْنَ القُرَى النَّتِي بَارِكُنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمنين ﴾ (سبأ ١٨٠). إن الله تعالى قد حكا عن بركتها في ثمارها وزروعها وحلول الأمن والأمان في ديارها، الأمن من الجوع، والأمن من الخوف، حيث إن بلاد الشام هي ملتقي الأسفار في رحلات التجارة ما بين جزيرة العرب وكثير من البلاد،

<sup>(&#</sup>x27;) انظر تفسير روح المعاني ج١٧ ص٧٠

<sup>(</sup>۱) تفسير جامع البيان في تأويل القرآن ج١٧ ص٣٥-٣٥

<sup>(&</sup>quot;) المرجع السابق ج١٧ ص٣٦

يقول ابن كثير في هذه الآية: "أن الله تعالى قد ذكر ما كانوا فيه من النعمة، والغلبة والعيش الهنيء الرغيد، والبلاد المرضية والأماكن الآمنة، والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض، مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل ماء وزاد، فأينما نزل وجد الماء والطعام ووجد الأمن والأمان، فهو يقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاج لسيره، وهذه من بركة بلاد الشام". (1)

\*ومنها قوله تعالى ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سينينَ \* وَهَذَا البّلَدِ الأَمينِ \* لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي وَمَنها قوله تعالى ﴿وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَعَبْرُ فَي القسم بخيراتها التي أَصْنَ تَقُويِمٍ ﴾ (التين:١-٤). والله تعالى أقسم ببركة بلاد الشام فعبر في القسم بخيراتها التي أكرمها الله تعالى بها، والتي هي مصدر من مصادر الحياة الرئيسية.

يقول ابن كثير: "هذه محال ثلاثة بعث الله تعالى في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي العرزم الذين هم أصحاب الشرائع الكبرى، فالأول محلة النين والزيتون، وهي بيت المقدس، والتي بعث فيه عيسى عليه السلام -، والثاني هو طور سيناء الذي كلم الله تعالى موسى بن عمران حمليه السلام - فيه، والثالث هو مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الدي أرسل فيه محمد الله الشرية محمد الله المربق المرب

\*ومنها قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَة ذَات قَرَارٍ وَمَعِين \* يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (المؤمنون:٥٠-٥١). إن الله تعالى بين أنه من على نبيه عيسى عليه السلام وعلى أمه بنعمة الأمن والحفظ في بقعة من هذه الديار، لمّا فرّ من كيد الكافرين.

والمعنى: أن الله تعالى جعل عيسى عليه السلام وأمه آية للناس، فأجرى عليهما آيات لـم يجرها على أيديهم، فهو وأمه آية للناس حيث أجرى فيهما معجزة الخلق، فالله تعالى خلقه من غير أب، وحملت به أمه من غير زوج، فهما بذلك آية ومعجزة للبشر، حيث خرجوا عن قانون البشرية، وكما جعله وأمه آية للناس فقد أجرى على يديه آيات منها إحياء الموتى بإذن الله، وإبراء الأكمه والأبرص، وجعل لأمه كرامة الطعام، حيث كانت ترزق الطعام وهي صغيرة في غير أوانه حتى تعجب ذكريا حليه السلام - من ذلك، فتمنى أن يكون لـه ولـد مثلها، قال تعالى (فَتَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وكَفَلَهَا زَكَرِيًا كُلُما دَخَلَ عَلَيْهَا وَكَرِيًا المحرراب وَجَدَ عنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَى لَك هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عنْد الله إِنَّ الله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْر حساب \* هُنَالكَ دَعَا زَكَريًا رَبَّهُ قَالَ رَبِ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إنَّ كَ

<sup>(&#</sup>x27;) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص۳۹ه

<sup>(&#</sup>x27;)المرجع السابق ج٤ ص٣١٥

سَمِيعُ الدُّعَاءِ (آل عمران:٣٧-٣٨). فلما فرا بدينهما آواهما الله تعالى إلى مكان مرتفع، قال العلماء: إنها إيلياء (القدس)، وقيل إنها الرملة، وقيل هي غوطة دمشق، وكلها في السلما، وهذه الربوة التي هي ذات قرار ومعين أي الأرض المستقرة التي يستقر بها السكان لأجل خيراتها وثمارها الكثيرة، ومائها الجاري الطاهر على وجه الأرض، السهل في مجراه. (١) \*ومنها قوله تعالى في ذكر بركتها في سورة الإسراء ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيْنًا مِنَ المسَمْدِ الحَرَامِ إِلَى المسَبْدِ القَصْى الَّذِي بَاركْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السسَمِيعُ البَصِيرُ (الإسراء:١). وقد يأتي تفصيلها فيما بعد.

## المطلب الثاني: فضل الشام بذكر الرسول ﷺ لفضلها في السنة

لقد بين النبي فلفضل الشام وأهلها في أحاديث كثيرة، حيث وجه الموحدين من أمته إلى الفرار في زمن الفتن إليها، ورغب في سكناها، والرباط على أرضها، وهذه بعض الأحاديث النبوية التي تدل على ذلك:

- ١- عن زيد بن ثابت هه قال : [ بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما حين قال طوبى للشام طوبى للشام قلت ما بال الشام قال الملائكة باسطو أجنحتها على الشام]. (٢)
- ٢- عن ابن عمر أن النبي قال: [ اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمنا،
   قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها أو قال: منها يخرج قرن الشيطان]. (٣)
- عن أبي حوالة عن النبي قال: [ستجندون أجنادا جندا بالشام، وجندا بالعراق، وجندا باليمن، قلت: يا رسول الله اختر لي قال: عليكم بالشام فمن أبي فليلحق بيمنه وليسق من غدره فإن الله عز و جل تكفل لي بالشام و أهله]. (٤)

<sup>(&#</sup>x27;)انظر تفسير الرازي ج٢٣ص٢٨٢

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، ح٢١٠٩٦ ، صححه شعيب الأرناؤوط

<sup>(&</sup>quot;) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب ما قيل في الزلازل والآيات ح١٠٣٧

محيح ابن حبان، باب ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من سكنى الشام عند ظهور الفتن بالمسلمين، 700 + 100 ج700 + 100 المناده صحيح

- ٤ قال ه [إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم و لا يزال أناس من أمتي منصورين لا يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة](١)
- ٥- قال (أبينما أنا نائم رأيت عمود الإسلام احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به، وأتبعته بصري، فحمل به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام]. (٢)

والذي يراه الباحث أن هذه الأوصاف لم تكن لأهل بلد سوى أهل الشام، حيث إن الطائفة المنصورة موجودة ومستمرة فيهم في كل زمان، وفي زماننا هذا، فجند الإسلام في بلاد الشام وخاصة في غزة، هم الفئة المنصورة التي مئيزت على الأمة كلها بنصرها على عدوها، وما حرب الفرقان منا ببعيد. ثم إن الإيمان نراه قد نقص في بلاد الحجاز رغم أنها هي منبع الإيمان، وكذلك في العراق ومصر واليمن، ولكن نرى بزوغ نوره في بلاد الشام، وخاصة في فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، والضفة وفلسطيني الداخل، فما نراه من صحوة إسلامية في بلادنا، قد تفوق بلاد كثيرة من بلاد المسلمين رغم قلة العدد، وشدة المحن والابتلاءات، شم إننا في هذه الديار تحت كفالة الله تعالى، كما أسلفنا من قبل، فلن يضيعنا الله بهذه الكفالة أبداً، فما نراه من ثبات ونصره في بلادنا رغم الحصار وشدة القهر، وتكالب قوى الشر جميعها في العالم كله على شعبنا.

## المطلب الثالث: فضل الشام بالمسجد الأقصى

لقد من الله تعالى على بلاد الشام بالمسجد الأقصى، الذي أمر الله تعالى نبيه سليمان بن داود - عليهما السلام - ببنائه على أساسه القديم، كما بنى إبراهيم - عليه السلام - الكعبة على أساسها القديم، ولقد سكن الجبارون هذه الأرض المقدسة، فأفسدوا فيها، فسلط الله تعالى عليهم يوشع بن نون، فأهلكهم فيها وقضى عليهم، ثم سلط الكفار على بيت المقدس، فصيروه مزبلة، فأوحى الله تعالى لسليمان - عليه السلام - فبناه. (٣)

ولقد ذكر الله تعالى المسجد الأقصى في القرآن الكريم، لبيان فضله وبركته، قال تعالى الله الله تعالى الله الله المسجد الأقصى الذي بَاركْنَا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بَاركْنَا حَوْلَهُ لنُريهُ منْ آياتنا إنَّه هُوَ السَّميعُ البَصيرُ (الإسراء:١).

<sup>(&#</sup>x27;)مسند الإمام أحمد، مسند الكوفيين، بقية حديث معاوية بن قرة، ح١٥١٦٩ ، صححه شعيب الأرناؤوط (')مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، باقي حديث أبي الدرداء، ح٢١٢٢٦ ، صححه شعيب الأرناؤوط "

والمعنى: أن الله تعالى ذكر قدسية ديار الشام وبركتها، وذلك بالربط بين أعظم مكانين مقدسين على وجه الأرض، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، في رحلة هي بمثابة معجزة لأعظم نبي، أرسل في البشرية كلها هو محمد . والله تعالى بدأ بذكر هذه الحادثة المعجزة بتنزيه نفسه عن كل نقص، وعن كل سوء، عما ينبغي من أمور الدنيا التي تجرى على البشر، وذلك لبيان عظمته في هذه المعجزة، وقدرته على كسر حاجز الزمان والمكان، شم ذكر الإسراء، وهو السير ليلاً حيث لا يكون الإسراء إلا بالليل، ليبن أن هذه الرحلة الطويلة التي لا تقل مسافتها عن أربعين ليلة سفراً قد انقضت في جزء يسير من الليل، و هذا سر من أسرار هذه المعجزة. (١)

ثم قوله (بعبده): قال العلماء: لو كان للنبي السم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة العظيمة، فقال بعضهم: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية وأرقاه فوق الكواكب العلية، ألزمه اسم العبودية. وقوله (إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله)، أجمع أهل العلم أنه المسجد الذي هو في بيت المقدس في فلسطين، والبركة هنا في أرضها، ومناخها، وثمارها، وماءها، وأهلها، ثم باركها بمهبط الأنبياء فيها. (٢)

ومن بركات المسجد الأقصى التي عادت على بلاد الشام كلها:

1- قد ذكر رسول الله في فضل بيت المقدس بشارة لساكنيه، أو من جاور سكناه، فقال فقال [ لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله وأين هم، قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس] (٢)

٢-ثم إن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع للناس في الأرض، حيث قال الله تعالى أن أول بيت وضع للناس في الأرض هو البيت الحرام، قال تعالى ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْت وُضعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ (آن عمران:٩٦) فما دام قد ذُكر لفظ الأول فلا بد أن يكون له ثاني وثالث، وقد ورد في الحديث أن المسجد الأقصى قد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، قال أبو ذر سألت رسول الله ﷺ [فقلت يا رسول الله: أي مسجد وضع

<sup>(&#</sup>x27;) انظر تفسير الرازي ج٢٠ ص٢٩٧

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ج١٠٠ ص١٦٩

<sup>(&</sup>quot;)مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، ح٢١٨١٦ ، قال الأرناؤوط صحيح لغيره

في الأرض أول، قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي، قال المسجد الأقصى،قلت: كم بينهما، قال: أربعون سنة]. (١)

والمعنى: إن الله تعالى قد حكم على بني إسرائيل حكماً لا نسخ فيه، ولا هو يقبل النقض، أن يفسدوا في الأرض مرتين، وأن فسادهم هذا سيقام على علو لهم في الأرض، والأرض هي بلاد الشام، وخاصة بيت المقدس، كما قال كثير من الصحابة والتابعين، والعلو الكبير هو علو طغيان وتكبر، وبغي، واستطالة، وغلبة على الخلائق، فلما حدث الفساد الأول والثاني، بعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، وقد اختلف العلماء في طبيعة الفساد الأول والثاني، على من وقع؟ والدمار على يد من جرى؟.

قال بعضهم: إن الأول قد وقع على أحد أنبيائهم وهو أرمينيا، حيث دعاهم فكذبوه، فحبسوه وجرحوه، فأرسل الله عليهم جالوت، حيث كان ذا بأس شديد، فقتلهم شر قتله، فبعث الله تعالى طالوت ومعه داود -عليه السلام- فقتل جالوت، ثم عاد ملكهم مرة ثانية، ليعود فسادهم الثانى.

وقال بعضهم: هو بخذ نصر البابلي الذي جاء في المرة الأولى، فهُزم من بني إسرائيل، حيث كانوا على بقية دين وإيمان، فلما بدلوا وغيروا في أنفسهم، جاءهم مرة ثانية، فقتلهم ودمرهم تدميرا، وذلك بعد أن استحلوا المحارم، وقتلوا نبيهم شعيا، فدخل بيت المقدس هو وجنوده، فقتلهم حتى أفناهم.

وقيل: إن المقتول في المرة الأولى هوزكريا-عليه السلام- حيث اختباً منهم في جذع شجرة، فدلهم الشيطان عليه، فنشروه مع الشجرة إلى نصفين.

والراجح في القول هو قتل شعيا وحبس أرمينيا.

<sup>(&#</sup>x27;) صحیح مسلم، ح ۱۱۸۹، ج ۲ ص۱۳

<sup>(</sup>Y)صحيح البخاري ، كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، ح١١٨٩

أما الفساد الثاني فقد وقع على زكريا ويحيى عليهما السلام -، ثم محاولة قتل عيسى -عليه السلام - حيث رفعه الله تعالى إلى السماء، فحينها أرسل الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، وليسوءوا وجوههم، فأظهروا المساءة في وجوههم بالإهانة والقهر، ودخلوا بيت المقدس، فنمروه، وأخريوه، وأحرقوا التوراة فيه، حتى ما أبقوا شيئا من آثار حضارتهم وعمرانهم، وكان المسلط عليهم في هذه المرة، ملك من ملوك الفرس الذي ملكه في بابل، واسمه بيردوس، وقيل هو قيصر الروم أسيانوس. وكان بين الدمارين نحو من خمس مئة سنة. (۱) والذي يراه الباحث أن فساد اليهود وعلوهم لم يتوقف على هذين العلوين، الذين ذكرا في السورة، إنما كانا نموذجاً لفطرتهم الشاذة المبنية على الفساد، فهاذان الفسادان قد حصلا وكانا من أعلى درجات العلو والفساد، وقد دمر ولكن لم تنته أسطورة الفساد في حياتهم، بقي قانون من أعلى درجات العلو والفساد، وقد دمر ولكن لم تنته أسطورة الفساد في حياتهم، بقي قانون من أعلى، ووعده فيهم قال تعالى ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدُناً وَجَعَلْنَا جَهَ نَمُ لِلْكَافِرِينَ العلو المتحقاقاً للعقوبة على يدي النبي وأصحابه، ثم عادوا مرة ثانية في هذا الزمان، حيث العلو الكبير، والفساد الذي ملأ الأرض، فما سلم بيت المقدس وأكنافه وساكنيه من فيسادهم، حتى طال الحجر والشجر والبشر، فها نحن ننتظر فيهم وعد الله تعالى وقانونه (وَإِنْ عُدُتُمْ عُدْنَا) فهانق من أبناء هذه الديار المقدسة.

#### المطلب الرابع: فضل الشام بمهبط الأنبياء وملتقى الرسالات فيها

إن من أهم فضائل الشام أن جعل الله تعالى أغلب رسالات الأنبياء فيها، وخاصةً في جوار بيت المقدس في فلسطين، بل كانت هجرة عدد من الأنبياء إليها، وهذا دليل فضلها على غيرها من البلدان، حيث تشرفت بهذه الدعوات، وهؤلاء الأنبياء. ثم إن من دخلها من الأنبياء وخرج منها بقيت تتوق نفسه للموت على أرضها، أو بالقرب منها، كما كان مع موسى عليه السلام - حيث إنه لما قارب أجله دعا ربه أن يقربه من بيت المقدس، أو الأرض المقدسة ولو برمية حجر، فكان له ذلك من ربه جل وعلا. قال أبو هريرة هما: قال رسول

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ج١٠ ص١٧٧-١٧٨

<sup>(</sup>۲) انظر التفسير المنير ج ١٥ ص٢٣-٢٤

الله [جاء ملك الموت إلى موسى - عليه السلام - فقال له: أجب ربك، قال: فلطم موسى - عليه السلام - عين ملك الموت، ففقأها، قال: فرجع الملك إلى الله تعالى، فقال: إنك أرساتني إلى عبد لك لا يريد الموت، وقد فقأ عيني، قال: فرد الله إليه عينه، وقال: ارجع إلى عبدي، فقل: الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة، فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة، قال: ثم مه؟ ، قال: ثم تموت، قال: فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية حجر]. (١)

وإن من فضلها أن أول نبي دخل الأرض المقدسة في الشام هو إبراهيم-عليه السلام- ونبي الله لوط- عليه السلام-، وذلك بعد أن طرده قومه من دياره في أرض العراق، بعد نجاته من نار النمرود. ولقد صحبه في هذه الهجرة نبي الله لوط —عليه السلام- الذي آمن به، قال نار النمرود. ولقد صحبه في هذه الهجرة نبي إنّه هُو العزيزُ الحكيم ﴾ (المنكبوت:٢١). فدخل تعالى فَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي إِنّهُ هُو العزيزُ الحكيم أ (المنكبوت:٢١). فدخل أرض مصر، ثم تيمن إلى الأرض المقدسة وحط فيها. أما لوط حعليه السلام- فقد نزح بما معه من أموال كثيرة بأمر إبراهيم —عليه السلام- إلى أرض الغور المعروف بغور زغر (۱۱)، والذي يبعد عن مدينة القدس ثلاثة أيام، وهي بالقرب من أريح، فنزل بمدينة سدوم (۱۱)، قال تعالى فونَجيناه وكُوطًا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين الانساء: ١١)، فمن بركتها أنها كانت أرض نجاة لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام-، ومعه نبي الله لوط —عليه السلام-. ولمنا المقدم الأرض كلها سيجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر، وستكثر ذريتك فيها، وهذه البشارة قد اتصلت بهذه الأمة المحمدية، فكانت من بركاتها، أن ويؤيد ذلك قول النبي فيها، وهذه الشروى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها]. (١٠) وزوجه سارة-عليهما السلام- لما مرت الملائكة بها، حيث كانت البشارة لإبراهيم وزوجه سارة-عليهما السلام- لما مرت الملائكة بها، حيث كانو اذهبين إلى مدائن قوم

<sup>(&#</sup>x27;) البخاري- كتاب الجنائز - باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها ح١٣٣٩

<sup>(</sup>٢)زغر: قرية بينها وبين بيت المقدس ثلاثة أيام، وزغر اسم بنت لوط، عليه السلام، نزلت بهذه القرية فسميت باسمها، وهي في واد ردي في أشأم بقعة، وعين زغر تغور في آخر الزمان وهي من علامات القيامة كما جاء في حديث الجساسة، (انظر معجم البلدان ج ٣ ص ١٤٣)

<sup>(</sup>٣) سدوم : مدينة قديمة في فلسطين على شاطئ البحر الميت وهي التي أجرى الله تعالى عليها الخسف والدمار لفعل أهلها (انظر معجم البلدان ج ٤ ص ١٥١)

<sup>(</sup>٢) انظر قصص الأنبياء لابن كثير ص ١٣٢

<sup>(°)</sup>صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ح٢٨٨٩

لوط، لندميرها بسبب كفرهم، وفعلهم الفاحشة، قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعجْلِ حَنيذ \* فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْكِ بِالبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامً فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعجْلِ حَنيذ \* فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْكِ فَنَكُرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ \* وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحَحِكَتُ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمَنْ وَرَاء إسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ (مرد:٦٥-٧١).

والمعنى: أن الملائكة جاءت لإبراهيم -عليه السلام - بالبشرى، حيث بشروه بإسحق -عليه السلام - وهم في طريقهم لتدمير قوم لوط -عليه السلام، بما اقترفوا من فاحشة، فحسبهم أناساً من البشر، فأسرع لضيافتهم، فقام بذبح عجل سمين، فلما قدمه إليهم ورأى أيديهم لا تمتد إليه، خاف منهم، فحينها كانت البشارة له بإسحق، ومن ورائه يعقوب -عليهما السلام -، وقد تعجبت زوجته من هذه البشرى، فصكت وجهها من شدة التعجب، لكبر سنها وسن زوجها، قال تعالى (فَافُبْلَت امْرأَتُهُ في صَرَة فَصكَت وجهها من شدة التعجب، لكبر سنها وسن ولكن الملائكة أكملت البشرى لهم بالطمأنينة من أمر الله وفعله، قال تعالى (قَالُوا أتَعْجَبِينَ وَلكن الملائكة أكملت البشرى لهم بالطمأنينة من أمر الله وفعله، قال تعالى (قَالُوا أتَعْجَبِينَ مِن أَمْر الله رَحْمة الله وبَركاتُه عَلَيْكُم أَهْلَ البَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (هود: ٢٧). أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته، (١) ولذلك قال الصحابة لرسول الله المناسلة المناسلة

[قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد]. (٢)

ثم إن الله تعالى بشره بمولد يعقوب في حياته، قال تعالى ﴿وَاهْرُأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَسُّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ (مود:٧١). فكان مولد إسحق - عليه السلام - ويعقوب عليه السلام - وذريتهم من بعدهم في الأرض المقدسة. وكذلك كانت الأرض المقدسة محضن موسى - عليه السلام - حيث تربى على أرضها بعد فراره من فرعون وقومه، لما حاولوا قتله، وتزوج على أرضها ابنة الرجل الصالح نبي الله شعيب - عليه السلام - في مدين (١) قال تعالى ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ \* وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْينَ وَجَدَ عَلَيْهُ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَ أَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا لَا نَسْقى حَتَّى يُصِدر الرِّعاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ \* فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لَيْ الطِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّ اللهِ مَا مُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّ اللهِ مَا مُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّ اللهِ مَا يُعْمَا ثُمَّ تَولَى إلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّ النَّكِي اللهُ مَا ثُمَّ تَولَى إلَى الظَّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّ النَّونَ الْمَا تُمْ تَولَى إلَى الظَّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّ النَّاسِ مِسْقُونَ وَوَجَدَ مَنِ لَهُ مَا قُمَ تَولَى الْمُ اللَّ الْمَالِ مَا فَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر ص۵۱-۶۵۲

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلا)، ح٣٣٦٩

<sup>(</sup> $\tilde{}$ ) مدين: هي قرية قريبة من معان، في أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز، قريبة من بحيرة قوم لوط، وهي المدينة التي أهلك الله فيها اصحاب الأيكة وهم قوم شعيب - عليه السلام - وكان هلاكهم قبل زمان موسى - عليه السلام - ، (انظر معجم البلدان،  $\sigma$   $\sigma$   $\sigma$   $\sigma$   $\sigma$ 

لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ \* فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (القصص:٢١-٢٤).

والمعنى: أن موسى-عليه السلام- بعد قتله لرجل من آل فرعون، فر خارجا من مصر وهو خائف يتلفت من شدة الخوف من فرعون وقومه، وهو لا يدري أين يــذهب، يقــول بعــض العلماء: إن الله تعالى قد أرسل إليه ملكاً على فرس فأرشده الطريق إلى أرض مدين، فتوجه إليها حتى وصل إلى بئرها، الذي هو سقاء للناس ولمواشيهم، فوجد هناك أمراً شده إليه، حيث وجد الناس يسقون مواشيهم، ويملؤون أوعيتهم، وبالجانب تجلس فتاتان، معهن قطيعاً من الغنم، تنتطران و لا تزاحمان الرجال، فشدته الغيرة عليهن، فذهب وسألهن عن سبب تتحيهما، فقالتا له: إننا لا نزاحم الرجال، وإنا ننتظر السقاية، حتى يفرغ الرجال، وأن السبب في إتياننا هنا، كبر سن أبينا فهو شيخ كبير، يقول أكثر أهل العلم: إنه شعيب -عليه السلام-، فما كان منه إلا أن سقا لهن، بعد رفع الصخرة الكبيرة، التي غطا بها الرجال البئر دون الاكتراث بهن، والتي لا يقوى عليها العصبة من الرجال، وبعد أن قفلتا إلى أبيهن أخبرنه بخبر من سقا لهن، وتحدثن عن قوته وأمانته، مما دعا أباهن إلى إرسال إحداهن الستدعائه، ليجزيه أجر سقايته لهن، فعادت إحداهن إليه تستدعيه لأبيها، وقد رأت منه أمانةً لم ترها من الرجال، مما حذاها أن تتحدث الأبيها عن أمانته، والطلب منه أن يستأجره لهن، فهو القوى الأمين، قال تعالى ﴿قَالَتُ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ القَويُّ الأَمينُ ﴾ (القصص: ٢٦). فعرض عليه شعيب - عليه السلام - طلب الاستئجار عنده مقابل زواجه إحدى الابنتين،قال تعالى ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِ كَا إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرني ثَمَاني حجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمنْ عنْدكَ وَمَا أُريدُ أَنْ أَشْلُقَّ عَلَيْكَ سَتَجدُني إِنْ شَاءَ اللهُ من الصَّالحينَ ﴾ (القصص: ٢٧) واتفقا على مدة ثمان سنين، وزيادة سنتين من عند موسى على المدة المعروفة، وقد تم ذلك بزواجه إحداهن والمكث لهذه المدة المتفق عليها، حتى عاد إلى مصر، يز و حته و أو لاده. <sup>(۱)</sup>

بهذا تكون أرض الشام هي محضن التربية السليمة لنبي الله موسى - عليه السلام - والتي اختلفت عن تربية قصر فرعون المليء بالشهوات، وأمور الكفر من عبادة لفرعون، وغيرها. وقد كانت أرض الشام محضن لدعوة إلياس واليسع -عليهما السلام - قال تعالى (وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمَنَ المُرسَلِينُ \* إِذْ قَالَ لقَوْمُهُ أَلَا تَتَقُونَ \* أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقينَ \* الله رَبَّكُمُ

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر ص۳۹۰-۳۹۱

وَرَبَّ آَبَائكُمُ الأَوَّلِينَ \* فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ \* إِنَّا عَبَادَ الله المُخْلَصينَ ﴾ (الصانات:١٢٨-١٢٨). لقد كان إلياس - عليه السلام - أحد بني إسرائيل وقيل إنه من أو لاد هارون - عليــــه الـــسلام -، ولقد أرسله الله تعالى إلى أرض بعبلك ونواحيها في الشام، وقد إتبعه اليسع -عليه السلام-حتى صار من بعده نبياً في بني إسرائيل. وقد جعل الله تعالى اسمه مناسباً لأمره، حيث كان كثير اليأس من قومه، حتى فرَّ منهم إلى الجبال، فاستخفى فيها عدداً من السنين، مما دفع قومه بالبحث عنه كثيراً حتى يئسوا من القدرة على الإمساك به و هلكوا دون أن يتمكنوا من قتله. <sup>(١)</sup> وكذلك كان يوشع بن نون-عليه السلام- هو الفاتح للديار المقدسة، والمخلص لها من بطش الجبابرة الذين تجبروا على أرضها، حيث قاد الجيل الجديد الذي تربى على الإيمان الصادق من بني إسرائيل، بعد أربعين سنة من تباطؤ جيل الخذلان في عهد موسى -عليه السلام - و الذي كتب الله عليه التيه و الشتات لعصيانه لموسى -عليه السلام - حيث قالوا: إن فيها قوماً جبارين، وأنا لن ندخل هذه الديار ما داموا في داخلها، حتى قالوا له: إذهب أنت وربك فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون، قال تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِنِي لِقُومِه بِا قُومِ اذْكُرُوا نَعْمَ لَهُ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْت أَحَدًا منَ العَالَمينَ \* يَا قَوْم ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلْبُوا خَاسِرِينَ \* قَالُوا يَا مُوسى إنَّ فيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا منْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا منْهَا فَإنَّا دَاخلُونَ ﴾ (المائدة: ٢٠- ٢٢). (<sup>١)</sup> فكانت الأرض المقدسة موطن الصراع بين صف الموحدين الذي

قاده يوشع بن نون - عليه السلام - كما قال بعض المفسرين، وقال البعض الآخر إن الذي قاد هذا الجيل هو نبي الله شيمويل، وذلك أنه لما مات موسى - عليه السلام - خلف من بعده يوشع بن نون - عليه السلام - في بني إسرائيل، فأقام فيهم التوراة، وأمر الله تعالى، حتى قبضه الله تعالى، فخلف فيهم من بعده كالب حتى قبض، ثم حزقيل حتى قبض، ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل ونسوا عهد الله، فعبدوا الأوثان، وعظمت فيهم الخطايا، حتى سلط الله عليهم جالوت، الذي قاد العمالقة في الديار المقدسة، فظهروا على بني إسرائيل فقتلوا أكثرهم،

وسَبُوا ما تبقى منهم، وذلك بين غزة وعسقلان، وبقيت فيهم أمرأة حُبلى، فدعت الله تعالى أن يُخرج منها غلاماً يكون على يديه خلاص بني إسرائيل من الجبابرة، فولدت غلاماً، سمته شيمويل، نسبة إلى أن الله تعالى قد سمع دعائها، فدفعته في بيت المقدس، ليتعلم التوراة، حتى كان المنقذ لبنى إسرائيل حيث بعثه الله فيهم نبياً قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِا مِنْ بَنِي

<sup>(&#</sup>x27;)انظر نظم الدرر ج٦ ص٣٣٧

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج١ ص٣٠٥

<sup>(ً)</sup> انظر تفسير البغوي ج١ ص٢٩٦

إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتَبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القَتَالُ تَولُوا إِلّاً قَلِيلًا مِنْهُمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (البقرة:٢٤٦) . فأوحى وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القَتَالُ تَولُوا إِلّاً قَلِيلًا مِنْهُمْ وَالله على جيش الموحدين، وكان من جنده الله إليه أن ابعث فيهم طالوت ملكاً عليهم، حيث أهل الكفر من الجبابرة الظالمين الدنين داود —عليه السلام— ودارت المعركة بينهم وبين أهل الكفر من الجبابرة الظالمين الدنين أفسدوا في بيت المقدس ، وانتصر صف الموحدين من بني إسرائيل على الجبابرة، ودخلوا الأرض المقدسة، وكان القضاء على جالوت ملك الجبابرة على يدي داود –عليه السلام— الملك والنبوة والمنافقي والنبوة، وهذه مفارقة في بني إسرائيل، حيث كان الملك والنبوة، والنبوة في سبط، أي بين خيري الدنيا والآخرة -، وهذه مفارقة في بني إسرائيل، حيث كان الملك في سبط، والنبوة في سبط آخر، ولكن الله تعالى جمع الأمرين لداود – عليه السلام – قال تعالى والنبوة في سبط آخر، ولكن الله تعالى جمع الأمرين لداود – عليه السلام – قال تعالى

﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ المُلْكَ وَالحَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَعًا يَهُاءُ﴾ (البقرة: ٢٥١). وهكذا كان الملك لداود حليه السلام - في الأرض المقدسة والتي هي رمز بلاد الشام، فكانت هذه الأرض مبعث يوشع بن نون - عليه السلام - ونبي الله شيمويل. (١)

ثم إن سليمان - عليه السلام - ورث من أبيه داود - عليه السلام الملك والنبوة، في الأرض المقدسة، فميراث الأنبياء لا يكون مالاً إنما يكون نبوة، لأن الأنبياء كما قال النبي الذي لا نورث مالاً، إنما تبقى الناس صدقة، قال تعالى ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطَقَ الطَّيْرِ وَأُوتينَا مَنْ كُلِّ شَيْء إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبِينُ ﴾ (النمل ١٦٠).

والمعنى: يقول الزمخشري: "ورث منه النبوة والملك، دون سائر بنيه وكانوا تسعة عشر، وكان داود أكثر الناس تعبداً، وسليمان أقضى وأشكر الناس لنعمة الله تعالى، ولذلك قال الناس مخاطباً وتشهيراً لنعمة الله عليه ،وتتويهاً بها، واعترافا بمكانها، فقال (أيا أيها النّاس عُلمنًا ممنْ عُلم شَيْء إنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضلُ المُبين (٢) (النمل: ١٦).

وبقيت ديار بيت المقدس في الشام محضناً لدعوة الأنبياء من بني إسرائيل، حتى وصلت إلى نبوة زكريا ويحيى عليهما السلام - وقد مدح الله تعالى لرسوله محمد الله نبيه زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، قال تعالى (ورَكريًا ويَحيى وعيسى وإلياس كُلٌّ مِنَ الصَّالِحينَ (الأنعام:٥٥). ثم أمره أن يقص على الناس خبر زكريا وابنه يحيى -عليهما السلام - وما كان من أمر هما

<sup>(&#</sup>x27;)انظر تفسير معالم التنزيل ج١ ص٢٩٦

<sup>(</sup>۲) کتاب الکشاف ج۳ ص ۳۹٦

في الديار المقدسة، حيث رزق الله تعالى زكريا الولد بعد مشيب الشعر ووهن العظم، ليررع في الناس الأمل وعدم اليأس من رحمة الله تعالى، قال تعالى كهيعص \*ذكر رحمة ربّك عَبْدَهُ وَيَا الناس الأمل وعدم اليأس من رحمة الله تعالى، قال تعالى كهيعص \*ذكر رحمة ربّك عَبْدَهُ زكريًا \*ذْ نَادَى ربّهُ ندَاءً خَفيًا \*قَالَ ربّ إِنّي وَهَنَ العَظْمُ منّي وَاشْتَعَلَ الرّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ ربّ شَقِيًا \*وَإِنّي خَفْتُ المَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَت امْرَأْتِي عَاقرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ بِدُعَائِكَ ربّ شَقِيًّا \*وَإِنّي خَفْوبَ وَاجْعَلْهُ ربّ رضييًا \*يَا زكريًا إِنّا نُبشّرُكَ بِغُلام اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ (مريم:١-٧).

والمعنى: أن الله تعالى قد أثنا على عبده ونبيه زكريا -عليه السلام - بنداءه الخفي الذي فيه الإسرار بالدعاء، بعيداً عن أعين الناس وأسماعهم، في عزلة يخلص فيها لربه ويكشف له عما يثقل كاهله ويكرب صدره، فيناديه من قرب واتصال بقوله (رب .....)، بلا واسطة وبدون حرف النداء، لبيان القرب من ربه، ومع أنه يعلم أن الله تعالى يسمعه ويراه من غير دعاء ولا نداء، ولكن لأنه مكروب والمكروب يشعر بالراحة بالبث لربه، ويشعر بأنه محتاج إلى الشكوى إليه، لعلمه أنه الرحيم بعباده، فلذلك كان هذا الدعاء المتنفيس عما يثقل النفس من كرب وحزن، واعترافه بأن الله تعالى قد عوده الاستجابة له إذا دعاه، وكان سبب دعائه خوفه على ميراث بني إسرائيل في النبوة، حيث كان يخشى عليها الضياع منهم، بسبب عدم صلاحهم للقيام بها، قال تعالى (يَرثُني ويَرثُ من قل يَعْقُوبَ)، والميراث هو النبوة، وكان هذا الميراث في بيت المقدس، حيث نبوة أنبياء بني إسرائيل، فاستجاب له ربه، فرزقه بنبيه يحيى عليه السلام - الذي قُتل على يدي اليهود وهو يدعوهم إلى الله تعالى. (۱)

يرى الباحث: أن هذا الميراث للنبوة في بني إسرائيل في بيت المقدس، ليس مبرراً بأن تكون هذه الديار هي ميراثهم، وأنه لا حق لغيرهم بها، فهؤ لاء الأنبياء ما كانوا يهوداً ولا كانوا نصارى، إنما كانوا مسلمين من سلالة نبي الله إبراهيم عليه السلام -، والذي نطق بالإسلام في حياته، قال تعالى (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًا وَلا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنيفًا مُسُلِمًا وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًا وَلا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنيفًا مُسُلِمًا وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًا وَلا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنيفًا مُسُلِمًا وَمَا كَانَ المُسُركينَ (آل عمران:١٧). وكذلك يعقوب - عليه السلام - قد مات على الإسلام، حيث جمع أبنائه وهو على فراش الموت، ولقنهم الإسلام قبل موته، قال تعالى ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهُ الله المُونَ عَنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ إِلَهُ المَانِيدُ لَهُ مُسْلَمُونَ (البقرة:١٣٣)).

بهذه المعطيات نعلم أن الأرض المقدسة لا تكون إلا لـسلالة الأنبياء المـسلمين الراضين بالإسلام، وليس الرافضين له، فمن رضي بالإسلام ديناً فهو من ميراث هـؤلاء الأنبياء،

<sup>(&#</sup>x27;) انظر في ظلال القرآن ج٤ص٢٣٠٢

ويستحق السكنى في هذه الديار المقدسة، ومن رفض الإسلام وقاتل أبناء الإسلام، فلا حق له في هذه الديار المقدسة حتى لو كان من سلالة الأنبياء.

وكذلك كان في بيت المقدس مبعث نبي الله عزيراً-عليه السلام- وكان من علماء بني إسرائيل، يحفظ التوراة عن ظهر قلب، وهو الذي مر على القرية الخاوية على عروشها، فتعجب في كيفية إحياء هذه القرية وأهلها بعد هذا الخراب، فكان تعجبه تعجب دهشة، وليس من باب الشك، قال تعالى ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيى هَذه اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مئَةَ عَام ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبَثْتَ قَالَ لَبَثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالَ بَلْ لَبَثْتَ مِئَةَ عَام فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَإِنَجْعَاكَ آيَـةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى العِظَام كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَـى كُلَ شَمَيْء قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ٢٥٩). ولقد اختلف أهل العلم فيمن مر عن هذه القرية، وعن ماهية هذه القرية، فقال بعضهم: إن الذي مر هو العزير العلام - وذلك حينما غزا بوخذ نصر الأرض المقدسة، فقتل من بني إسرائيل جمعاً كثيراً، وسبا جمعاً آخر، وكان من بين السبي عزير بن شرخيا، وجاء بهم إلى بابل، ولكن بعد عودة عزير من السبى راكباً حماره، مر على قرية تسمى دير هرقل على شط دجلة، فطاف في القرية فلم ير فيها أحداً، وعامة شجرها حامل بالفاكهة، فأكل من الفاكهة، واعتصر من العنب فشرب منه، وجعل فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق، فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها، قال: (أنَّك يُحيْي هَذه اللهُ بَعْدَ مَوْتهَا)، فأماته الله مئة عام ثم بعثه، فسأله ربه كم لبثت، فقال: يوماً أو بعض، فأخبره: أنه قد مات مئة عام ثم أحياه، ثم جعله ينظر إلى حماره كيف يحيه له، وينظر إلى طعامه كيف حفظه من التلف، ليدلل له كيف يحيى الخلائق بعد موتها يوم القيامة، وبعد ذلك ركب عزير حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس وأنكرهم، وأنكر منازلهم، فانطلق حتى أتى منزله، فإذا به بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة، كانت تعرفه من قبل، فقال لها عزير: يا هذه هذا منزل عزير؟ قالت: نعم وبكت، وقالت: ما رأيت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيرا، قال: فإني أنا عزير كان الله قد أماتتي مئة سنة ثم بعثني، قالت: إن عزيراً كان رجلاً مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية، فأدعُ الله أن يرد لي بصرى وعافيتي، حتى أراك، فدعا لها، فرد الله تعالى لها بصرها وعافيتها، وقامت تمشى على أرجلها، فنظرت إليه وقالت: أشهد بالله إنك عزير، فانطلقت إلى بني إسرائيل تخبرهم بشأنه، فكذبوها، فلما أخبرتهم برد بصرها وعافيتها على يديه، انطلقوا معها ليروا عزيراً ومعهم أبناؤه، فعرفه كبيرهم بشامة في كتفه، فصدقوه، وقال لهم: إن الله بعثني إليكم لأجدد التوراة، التي حفظتها عن ظهر قلب، فقالوا: ما جعل الله التوراة في صدر رجل بعدما ذهبت إلا أن يكون إبنه، فكانت مقولتهم عزير ابن الله.

وقيل إن الذي أماته الله تعالى هو أرمينيا، بعد أن دعا على قومه بالهلاك لما كذبوه، فأماتهم الله جميعاً، فلما رأى هذا الهلاك فيهم، ندم وقال: (أنَّى يُحيِّي هَذهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا)، فكانت قصة الإماتة والإحياء له، وهذا في بيت المقدس بعد أن خربها بوخذ نصر. (١)

ثم كان عيسى - عليه السلام - آخر أنبياء بني إسرائيل، على أرض الشام، حيث إن أمه - عليها السلام - قد نذرتها أمها لخدمة بيت المقدس،قال تعالى ﴿إِذْ قَالَت امْراَأَةُ عَمْرانَ رَبِّ إِنِّسِ عليها السلام - قد نذرتها أمها لخدمة بيت المقدس،قال تعالى ﴿إِذْ قَالَت امْراَأَةُ عَمْرانَ رَبِّ إِنِّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (آل عمران:٣٠). فلما وضعتها في محرابه تساهم عليها علماء بني إسرائيل على أيهم يكفلها، فكانت من نصيب ذكريا -عليه السلام - قال تعالى ﴿فَتَقَبَلُهَا رَبُها بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيًا المُحْرَابَ وَجَدَ عَنْدَهَا رَزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْر حساب ﴾ (آل عمران:٣٠).

وتكفلها نبي الله زكريا - عليه السلام - بالرعاية حتى كبرت، فنفخ الله تعالى بها من روحه فأنجبت عيسى - عليه السلام - قال تعالى (فَاتَخَذَتُ مِنْ دُونِهِمْ حَجَابًا فَأَرْسُلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَتَلُّلُ لَهَا بَشَرَا سَوِيًا \* قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا \* قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكَ غُلامًا زَكِيًّا (مريم:١٧-١٩). وقد لا قي ما لاقي من سوء خلق قومه، وتصديهم للاعوته، فحاولوا قتله في الأرض المقدسة، والصاق القول الذي فيه البهتان العظيم لأمه عليها السلام - قال تعالى (وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (النساء:١٥٥٥-١٥١). والله تعالى قد أخبر أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم، وخلصه ممن أرادوا قتله من اليهود، بعد أوشوا به إلى بعض الملوك الكفره في ذلك الزمان، فحاصروه في بيت المقدس، فلما حان وقت دخولهم عليه، ألقى الله تعالى شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده، ورفع عيسى من روزنه من ذلك المكان إلى السماء، وأهل البيت ينظرون إليه ودخل الشرط، فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه الشبه، فأخذوه ظأنين أنه نبي الله عيسى عليه السلام - فصلبوه، وضعوا الشوك على رأسه إهانة له، فظنوا أنهم قد قتلوه. (٢)

فبهذا شرفت بلاد الشام وخاصة بيت المقدس بميلاد عيسى - عليه السلام - وأمه، ورسالته ونبوته ورفعه منها إلى السماء.

<sup>(&#</sup>x27;) انظر تفسير معالم التنزيل ج١ ص٣٢١

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب قصص الأنبياء لابن كثير ص٥٣٣

## المطلب الخامس: فضل الشام بأنها أرض الجهاد والرباط إلى يوم القيامة

لقد كرم الله تعالى بلاد الشام على كثير من ديار المسلمين بكرامة الجهاد والرباط في سبيل الله، فالصراع بين الحق والباطل على أرضها قائم للى يوم القيامة،وخاصة بين أهل الإسلام وأهل الكتاب، من يهود ونصارى، والصراع فيها يفرض على أهلها أن يكونوا في رباط وجهاد إلى يوم القيامة. ولما سأل الحوالي النبي أن يختار له الموطن الآمن من الكفر، في زمن الفتن فأختار له بلاد الشام، وقال له إنها بلاد جهاد ورباط إلى يوم القيامة،عن أبي حوالة عن النبي قال: [ستجدون أجناداً جنداً بالشام وجنداً بالعراق وجنداً باليمن،قلت يا رسول الله: إختر لي، قال: عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه، وليسق من غدره، فإن الله عز وجل تكفل لى بالشام وأهله].

وخير دليل على وجود الجهاد والرباط فيها إلى يوم القيامة، قوله الله أو لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم، حتى تقوم الساعة، قالوا: أين هم يا رسول الله، قال: في بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس]. (٢)

ولقد بين النبي فضل الرباط والجهاد، فقال الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها]. (٣)

وقد كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله، أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة، باتفاق العلماء، فإن جنس الجهاد أفضل من جنس الحج، قال تعالى ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِ وَعَمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وَاليَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وَاليَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وَاليَوْمِ الآخِرِ وَاللهُ لَا يَهْدَى القَوْمَ الظَّالمين ﴾ (التوبة: ١٩).

وقد أجاب النبي الله الله عن أي الأعمال أفضل، قال: [ إيمان بالله ورسوله، قيل شم ماذا،قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا، قال: حج مبرور]. (٤)

فبهذا تكون أرض الشام لشهرتها بالجهاد والرباط في سبيل الله، أفضل من كثير من ديار المسلمين، وهذا ما دفع أبا الدرداء في أن يكتب لأخيه سلمان، هلم إلى الأرض المقدسة،

<sup>(&#</sup>x27;) سبق تخریجة

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، ح٢١٨١٦ ، قال الأرناؤوط صحيح لغيره

<sup>(&</sup>quot;)صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب رباط يوم في سبيل الله، ح٢٨٩٢

<sup>(</sup> أ) صحيح البخاري، كتاب الإيمان ، باب من قال أن الإيمان هو العمل، ح٢٦

أرض الجهاد والرباط، لأنه سمع النبي في يقول: [الشام صفوة الله من بــلاده، يـسوق إليها صفوة عباده، من خرج من الشام إلى غيرها فبسخطه و من غيرها إليها برحمته]. (١) وقد قدم على معاوية بن أبي سفيان وفد من العراق، فقال لهم معاوية: مرحباً بكم وأهلاً، قدمتم على خير خليفة، وهو جنة لكم، وقدمتم الأرض المقدسة، وقدمتم أرض المحشر والمنشر، وقدمتم أرضاً فيها قبور الأنبياء. (٢)

ولبيان فضل الجهاد والرباط في هذه الديار المقدسة، فإن الله تعالى سخر نواميس الكون ليوشع بن نون -عليه السلام - في إحدى معاركه مع الطغاة بعد موسى - عليه السلام - لإتمام عملية النصر على عدوه، فحبس الشمس له لإتمام نصره، وما حبست الشمس لأحد من الأنبياء، والفاتحين في أي بقعة من بقاع الأرض إلا ليوشع بن نون -عليه السلام - في الأرض المقدسة. (٣)

ومن مظاهر فضل الشام بالجهاد في سبيل الله نجد أن النبي قد اهتم بإرسال الجيوش إليها، لتقاتل نصارى الروم من أهل الكتاب على أرضها، ومن هذه الجيوش جيش يقوده ابن رواحة، وزيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً، وفي صفوفهم خالد بن الوليد في وذلك لغزوة مؤتة (أ) على أرض الشام، وهذه من أكبر معارك الإسلام في عهد النبي في حيث إنها كانت معركة دامية، وكانت مقدمة لفتوح بلدان النصارى، وتحرير أرض الشام من أيدي الصليبين.

وقد كانت هذه المعركة بعد أن قتل رسول رسول الله ، على يدي أحد ملوك الغساسنة الموالين للروم في أرض الشام، فأرسل النبي اليهم هذا الجيش، فما أن وصلوا حتى فوجئوا، بأعداد كبيرة من جيوش الروم، قد اجتمعت عليهم لم يكن لجيش الإسلام كفاءه بهم من حيث العدة والعدد. ودارت المعركة وقتل زيد، ثم جعفر، ثم ابن رواحة، ثم وقع اختيار المسلمين على خالد بن الوليد ليقود الجيش، فوضع خالد خوططاً عسكرية جديدة في هذه المعركة، لم يعهدها العرب من قبل، وكان بها وبفضل الله أولاً نجاة جيش المسلمين بأقل الخسائر، حتى أن الله تعالى زوى أرض المعركة للنبى إينظر إليها، ويقول المصحابه: [

المستدرك على الصحيحين كتاب الفتن والملاحم ،ح ٨٥٥٥ ج ٤ ص ٥٥٥  $^{(}$ 

<sup>(</sup>٢) انظر إسعاد الأخصاج ١ ص ٧

<sup>(&</sup>quot;) انظر المرجع السابق ج١ ص ١١

<sup>(</sup>²) مؤتة: هي قرية بأدنى بلقاء الشام، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان، (انظر معجم البلدان، ج٥ ص٢٢٠)

أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان -، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم]. (١)

وهذه المعركة رغم أنها لم تُحصل للمسلمين الثأر لرسولهم الذي قُتل، إلا أنها كانت لها نتائج كبيرة وعظيمة حيث إنها أرعبت قبائل العرب المجاورة، والتي كانت تكن العداء للمسلمين،حيث قاتل المسلمون أعظم دولة كانت على وجه الأرض في ذلك الزمان، ورجعت بخسائر قليلة جداً ، مما حدا بكثير من القبائل أن تدخل الإسلام، إما خوفاً، وإما اقتناعاً بأن الله هو الذي نصرهم، ومن هذه القبائل: بنو سليم، وأشجع، وغطفان، وذبيان، وفراره، وغيرها، فكانت هذه المعركة من فضائل الجهاد على أرض الشام، وسبباً في إسلام الكثير من العرب المعادين للإسلام، واستقلال الكثير من القبائل عن حكم قيصر وانضمامها إلى المسلمين. (٢)

وكذلك قد ظهرت بركات الجهاد في بلاد الشام في غزوة تبوك، حيث شعر قيصر الروم بأن معركة مؤتة وإن لم تحقق المسلمين مكاسب عسكرية، إلا أنها حققت مكاسب مادية وسياسية، إذ بدت كثير من القبائل العربية التي تواد الروم، تفكر في الاستقلال عنها، والانضمام بالولاء المسلمين، فشعر أن هذا خطر عظيم، قد يداهم حدوده بعد ذلك، ففكر بغزو دولة الإسلام في المدينة، والقضاء عليها، قبل أن يتحقق هذا الحلم للمسلمين، وقبل قيام التمرد والثورات من قبائل العرب عنده، وبدأ قيصر الروم على أرض الشام يعد العدة، لينطلق بجيش جرار لغزو وديار هم، قبل أن يزحفوا إلى المدينة، وأخبر رسول الله أصحابة بهذه الغزوة لخطورتها، وديار هم، قبل أن يزحفوا إلى المدينة، وأخبر رسول الله المحابة بهذه الغزوة لخطورتها، عنها القرآن، وبين أنها اختبار المسلمين، ليميز المؤمنين عن غيرهم، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيدُرَ المُؤمنين عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللهُ ليُطْلِعَكُمْ عَلَى عظيم أن رسُله مَنْ يَشَاءُ فَآمَنُوا بِالله وَرسُله وَإِنْ تُومُنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرً عظيمٌ ﴾ (العمران:١٧١). فخرج لهذه الغزوة كل من كان صادقاً في إيمانه، وتخلف عنها كل مسن عظيم معلوم النفاق، حتى صار التخلف عنها أمارة على نفاق الرجل المتخلف، فما تخلف عنها إلا من كان منافقاً، حتى صار التخلف عنها أمارة على نفاق الرجل المتخلف، فما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، عدا الثلاثة الذين تاب الله عليهم في القرآن، قال تعالى ﴿ وَعَلَى الثَّلاتَ اللهُ عليهم في القرآن، قال تعالى ﴿ وَعَلَى الثَّلاتَ اللهُ عليهم في القرآن، قال تعالى ﴿ وَعَلَى الثَّلاتَ اللهُ عليهم في القرآن، قال تعالى ﴿ وَعَلَى الثَّلاتَ اللهُ عليهم في القرآن، قال تعالى ﴿ وَعَلَى الثَّلاتَ اللهُ عليهم في القرآن، قال تعالى ﴿ وَعَلَى التَّلاثَ اللهُ عليهم في القرآن، قال تعالى ﴿ وَعَلَى التَّلاثَ عَلَى الشَّلاثَ النَّلِي اللهُ عليه المِ التفاق معلوم النفاق ، عدا الثلاثة الذين تاب الله عليه والله المؤمن المؤم

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري، كتاب المناقب،باب مناقب خالد بن الوليد ح٣٧٥٧

 $<sup>(^{\</sup>prime})$  انظر الرحيق المختوم -  $^{\circ}$  انظر الرحيق المختوم

<sup>(&</sup>quot;) انظر المرجع السابق ص ٤٣٣ - ٤٣٨

النّبِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (التربة:١١٨). وتسابق المسلمون على الإنفاق بأموالهم في سبيل الله على هذه الغزوة، وتقاعص المنافقون حتى أنهم لمزوا المنفقين بألسنتهم وأعينهم، حتى أنزل الله تعالى فيهم قرآناً يوبخ أفعالهم، قال تعالى الله يُعلى الأَذِينَ يَلْمِرُونَ المُطَوَّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَدَقَاتِ وَالنّبِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهدهُمْ فَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابً أليم ﴾ (التربة:٧٩).

والله تعالى حث المسلمين على الخروج لهذه الغزوة الأهميتها، قال تعالى (انْفرُوا خَفَافًا وَتُقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ في سَبِيل الله ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ ونَ ﴾ (النوبة:١١). وبدأ خروج النبي والمسلمين إلى تبوك أرض الشام، وظهر في هذا الخروج موقفان، موقف المؤمنين الصادقين الذين لم يجد النبي الله ما يحملهم عليه، فما كان منهم إلا التوسل والبكاء، قال تعالى ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لتَحْملَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْملُكُمْ عَلَيْه تَولُّوا وَأَعْيُ نُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجدُوا مَا يُنْفقُونَ ﴾ (التوبة: ٩٢). وموقف آخر كان من المنافقين الذين اختلقوا الأعذار لكي لا يخرجوا قال تعالى ﴿وَجَاءَ المُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللهُ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (التوبة: ٩٠) والله تعالى بين لرسوله كل حال هؤلاء المخلفين وأنه تعالى هو الذي خلفهم، لعلمه تعالى ما في خبايا نفوسهم من حب إيقاد الفتنة في الصف المسلم، ولعلمه جل وعلا أنهم لو خرجوا معه ما كان منهم إلا الخذلان ووضع الفتتة وزيادة الخبال في صفوف المسلمين، قال تعالى ﴿ لَوْ خَرَجُــوا فيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلا خَبَالا وَلأوضَعُوا خلالكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفَتْنَةَ وَفَيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلَيمٌ بِالظَّالمِينَ \* لَقَد ابْتَغُوُا الفتُّنَّةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَقّ وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كُارِهُونَ ﴾(التوبة:٤٧-٤٨). ووصل رسول الله ﷺ إلى تبوك في أرض الشام وعسكر فيها، مستعداً للقاء الروم، وحث الجيش على الثبات، والجهاد لنيل خيري الدنيا والآخرة، فرفع من معنويات الجيش حتى تشوقوا للقاء الروم. وأما الروم لما سمعوا بزحف المسلمين دبَّ في قلوبهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم صوب المسلمين ولا لقاءهم، بل تفرقوا في البلاد داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن الأثر بالنسبة لسمعة المسلمين العسكرية، في داخل الجزيرة العربية وأجزائها النائية، فبذلك يكون المسلمون قد حصلوا مكاسب سياسية، ومادية كثيرة، لـم يكونوا ليحصلوها لو وقع القتال بين الجيشين ، فكانت أرض الشام أرض بركة وكرامة على النبي ﷺ وجنده ، حيث تو افدت قبائل العرب من كل حدب وصوب على أرض تبوك تصالح

رسول الله وتعطيه الجزية، مثل أهل إيليا، وأهل جربا، وأهل أدرج، وأهل ميناء، فكتب لهم رسول الله الكتب والعهود والمواثيق بذلك، وجاء خالد بن الوليد بأكيدر دومة الجندل، مقيداً، حيث اختطفه من قصره، فصالح رسول الله على مال كثير، من البعير والغنم، والدروع والرماح، وأقر بالجزية. (١)

وهكذا بقيت بلاد الشام رمزاً للرباط والجهاد ضد أعداء الله تعالى، بعد عهد رسول الشه حتى عهد الفتوحات الإسلامية، زمن الخلفاء الراشدين، وما بعدهم، فهذه معركة اليرموك على أرض الشام، حيث شهدت أعظم معركة عرفها تاريخ حروب المسلمين مع أعدائهم، كُسر فيها أنف أعداء الله تعالى من الروم، حيث قُتلوا مقتلةً عظيمة لم تمر في حياتهم، وذلك على يدي خالد بن الوليد الذي قاد الجيش الإسلامي الغير متكافئ مع جيش الروم لا بعدة ولا بعدد، إنما زادوا عليهم بقوة الإيمان وعلاقتهم مع رب العالمين.

لقد قام أبو بكر، في نولية الأمراء وعقد الألوية والرايات، فبعث عمرو بن العاص، السي فلسطين، فخرج إليها حتى نزل العرمات من أرض الشام، وبعث شرحبيل بن حسنة ، إلى الأردن، فلما علم الروم بهذه الزحوف في أرض الشام، خافوا خوفاً شديداً، فكتبوا إلى هرقــل يعلمونه بما كان من الأمر، وقد كان في حمص، ويقال إنه في بيت المقدس، فلما انتهى إليه الخبر، قال لهم: ويحكم إن هؤلاء أهل دين جديد، وإنهم لا قبل لأحد بهم، فأطيعوني وصالحوهم على نصف خراج الشام، وإن أبيتم أخذوا منكم الشام، وضيقوا عليكم جبال الروم، ولكن ما أعجبهم كلامه، فاضطر أن يبعث إليهم الجيوش الرومية، لمقابلة جيوش المسلمين، نزولاً عند رغبتهم، حتى بلغ جيوش الروم التي دخلت فلسطين أكثر من مئتى ألف مقاتل، وكان عدد جيش المسلمين واحداً وعشرين ألفا، عدا جيش عكرمة بن أبي جهل، الذي كان واقفا في أطراف الشام، وعدده ستة ألاف مقاتل، فأرسل قيادات جيش الإسلام لأبي بكر يذكرون له كثرة عدد جيش الروم، وطلب المدد، فقال أبو بكر: والله لأشغلن النصاري عن وساوس الشيطان، بخالد بن الوليد، فبعث إليه وهو في العراق أن يقدم إلى الشام بجنده، ويكون هو الأمير عليهم، ثم كتب إليهم أن اجتمعوا وكونوا جنداً واحداً، والقوا جنود المشركين فأنتم أنصار الله، والله ينصر من نصره، ويخذل من خذله، ولن يؤتى مثلكم على قله، ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها، ونزل جيش الروم أرض اليرمـوك بــأمر مــن هرقل، واجتمع جيش المسلمين مع قياداتهم المتعددة، وأشار عليهم خالد أن يجتمعوا تحت إمارة واحدة، يتولى كل أمير إمارة ليلة، واستأذنهم في الأولى، وكان له ذلك ووضع لهم الخطط العسكرية التي ليس لها مثيل من قبل، فقسم الجيش إلى ألوية، ووضع على كل لـواء

<sup>(&#</sup>x27;) انظر الرحيق المختوم ص ٤٣٨-٤٣٨

أمير، وثبت كل قوم على راية، وبدأت المعركة وثبت المسلمون على راياتهم، وبدأ الجيش المسلم يعمل بالخطة التي رسمها لهم خالد بن الوليد، حيث أبلوا بلاءً حسناً، فكانت المقتلة في جيش الروم بالآلاف، حتى حُسمت المعركة من أول ليلة، حيث قُتل من جيش الروم مئتالف مقاتل، فكان في اليوم الثاني التشتت لجيش الروم في البلدان، وأخذ خالد بجيشه يطارد فلولهم في بلاد الشام، حتى وصل إلى دمشق فقتل منهم خلقاً كثيرا، ثم تتبعهم إلى حمص حيث مقام هرقل، فلما بلغ الخبر إلى هرقل إرتحل من حمص، وقال قولته المشهورة: "أما الشام فلا شام، وويلٌ للروم من المولود المشئوم". (١)

وهكذا كانت الشام موطن عزة ونصرة للمسلمين بالجهاد على أرضها، ومقتلة ومقبرة للغزاة الروم الكفرة.

وكذلك كانت الشام في عهد خلافة عمر بن الخطاب، أرضاً للجهاد والرباط، حيث فتحت الديار المقدسة، وحُرر بيت المقدس من الروم، الذين كانوا مستعمرينها من قبل الإسلام، وذلك لما فرغ أبو عبيدة من دمشق، فكتب إلى أهل إيليا يدعوهم إلى الإسلام، أو يبذلوا الجزية، أو يؤذنوا بحرب، فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه، فركب إليهم مع جنوده، وحاصر القدس، وضيق عليهم، حتى أجابوا إلى الصلح، بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بعد أن كتب إليه أبو عبيدة بذلك الشأن، وسار بالجيوش نحوهم حتى وصل مشارف بيت المقدس، فلما تلقى الأميران عمر وأبو عبيدة عزم أبو عبيدة على تقبيل يد عمر، فعزم عمر على تقبيل قدمي أبي عبيدة، لإنجازه مهمة فتح بيت المقدس، فكف أبو عبيدة وكف عمر عن ذلك، ثم سار عمر وصالح نصارى بيت المقدس، واشترط عليهم إجلاء الروم من بيت المقدس، وكتب إليهم كتاب مصالحة وأمان. وهكذا واشترف بيت المقدس بالجهاد على أرضه حتى حُرر من أهل الشرك. (٢)

وكذلك كانت موقعة قيسارية وأجنادين على أرضها، واللتان اشتهرتا في تاريخ فتوحات فلسطين. فمعركة قيسارية خاضها معاوية بن أبي سفيان على حيث أرسله عمر بن الخطاب فللمناد فسار إليها وحاصرها وزاحفه أهلها مرات عديدة، وكان آخرها أن قاتلوا قتالاً شديداً، فشد عليهم معاوية، واجتهد في قتالهم، حتى فتح الله عليه فقتل منهم خلقاً كثيراً، يقال أكثر من ثمانين ألفا، والاحق الذين انهزموا من المعركة، حتى أكمل بهم المائة ألف. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ٧ ص٤-١٤

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ج ٧ ص٥٦-٥٧

<sup>(&</sup>quot;) انظر المرجع السابق ج ٧ ص ٥٥

أما أجنادين فقد كتب عمر إلى عمرو بن العاص يوجهه إليها، فسار بجيشه إليها، حتى وصل إلى الرملة فوجد عندها جمعاً من الروم، تأمر عليهم الأرطبون، وهو قائد من أعظم قيادات الروم، مشهور بالدهاء والمكر والخديعة وفنون الحرب، فحاصرهم عمرو حصاراً شديداً، ودخل على الأرطبون بنفسه متخفياً بحجة المحاورة بين الطرفين، لأجل معرفة ما داخل حصونهم، وكان مخادعة من عمرو للأرطبون، حتى شك الأرطبون بالذي يحاوره أن يكون هو عمرو بن العاص أو أكبر المقربين إليه، مما حذا به أن يغدر به ويقتله، فأو عز لأحد جنوده باغتياله خارج الحصن، فانتبه عمرو لهذه الخديعة وهو خارج من الحصن، فرجع إلى الأرطبون وأشار إليه قائلاً:إني أحد عشرة رجال من المقربين لعمرو بن العاص، فهل لك أن آتيك بهم للمشاورة، فوافق الأرطبون وأسر في نفسه قتل العشرة بدلاً من قتل واحد، فمنع قتله وخرج عمرو من الحصن سالماً، فلما علم عمر بن الخطاب في المدينة ما حدث، أعجب حتى قال: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، وبقي عمرو محاصراً لها فشدً عليهم وقتل منهم خلقاً كثيراً، حتى فتحها، وقتل الأرطبون فيها. (١)

وهكذا توالى الجهاد والرباط على أرض الشام، حتى كانت الغزوات الصليبية على بلاد المسلمين، وخاصة بلاد الشام، حيث دارت المعارك الضارية على أرضها، حتى بعث الله صلاح الدين، الذي كسر شوكة الصليبين، في موقعة حطين، وظهر أحمد باشا الجزار في عكا، فحطم آمال نابليون الذي قاد الحملة الفرنسية على بلاد المسلمين، فدخل فلسطين بعد أن هزم الجيوش العربية في مصر وبعض بلاد الشام، وهناك قال قولته الشهيرة بعد هزيمته أمام جيش الإسلام في عكا: "لقد دفنت آمالي وأحلامي تحت أسوارك يا عكا" وفر هارباً إلى فرنسا في جنح الظلام، وسيأتي تفصيل عن ذلك فيما بعد.

#### المطلب السادس: فضل الشام بأنها أرض المحشر والمنشر

ومن فضل بلاد الشام عند الله تعالى أن جعلها موطن الحشر والنشر يوم القيامة، وذلك مما ورد في الكتاب والسنة، فعن أبي ذر الله قال: [قلت يا رسول الله أخبرنا عن بيت المقدس، فقال: أرض المحشر والمنشر، أموه فصلوا فيه، فليأتين على بيت المقدس ولبسطة

<sup>(&#</sup>x27;)انظر البداية والنهاية ج ٧ ص٥٥-٥٦

قوس، أو مسحة قوسٍ في بيت المقدس، أو من حيث يرى بيت المقدس، خير من كذا وكذا . (١)

أما ما ورد في كتاب الله قال تعالى ﴿وَاسْتَمعْ يَوْمَ يُنَاد الْمُنَاد منْ مَكَان قَريبِ ﴿ (ق: ٤١) .

والمعنى: أن استمع إلى ما يوحى إليك من أحوال القيامة، يوم ينادي إسرافيل -عليه الـسلام- أو جبريل -عليه السلام- على الخلائق وذلك من فوق قبة الصخرة، وقيل هي صـيحة يـوم القيامة أي النفخ في الصور النفخة الثانية من إسرافيل، وقيل إن إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي، فيقول: أيها الناس هلموا للحساب، بحيث يصل النداء لكل فرد من أهل المحـشر، والمكان القريب هو بيت المقدس، من فوق الصخرة المشرفة، والتي هي أقرب الأرض إلى الـسماء، وهذا قول أكثر أهل العلم.

يقول القرطبي في تفسيرها: إنه ملك قائم على صخرة بيت المقدس، فيندي أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة يا عظاماً نخرة، ويا أكفاناً بالية، ويا قلوباً خاوية، ويا أبداناً فاسدة، ويا عيوناً سائلة، قوموا للعرض على رب العالمين، والمنادي هو صاحب الصور، ينادى من صخرة بيت المقدس. (٣)

وقال تعالى (فضرب بينه م بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب العذاب (الحديد:١٣). والمعنى: أن السور حاجز بين الجنة والنار، أو بين أهل النار وأهل الجنة، والله تعالى وصف السور المذكور في الآية أن باطنه فيه الرحمة، وهو الذي يلي أهل الجنة، حيث النعيم المقيم الذي لا ينقطع، وليس له مثيل، وهذا رحمة لأهل الجنة، أما الباطن الآخر وهو الظاهر من السور هو الذي يلي أهل النار، وهم أهل الكفر الذين يصب عليهم العذاب من كل جانب، والسور فوق بيت المقدس. وقيل إن المؤمنين يسبقون المنافقين إلى الجنة، فيبقى المنافقون محصورون خارجها، والسور هو سور الجنة الذي حصر بين الفريقين، ففي داخل الجنة الرحمة وخارجها العذاب على المنافقين. (٤)

يقول الطبري: "هذا السور الذي ذُكر والذي ضرب الله به بين المؤمنين وبين المنافقين، هـو حاجز بين أهل الجنة وأهل النار، وهو فوق بيت المقدس". (٥)

<sup>(&#</sup>x27; ) سنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت

المقدس، ح٧٠٤، ضعفه الألباني

<sup>(</sup>۲) انظر فتح القدير ج٥ ص ٩٧

<sup>(&</sup>quot;) كتاب التذكرة القرطبي ص ١٧٢

<sup>( ً )</sup> فتح القدير ج٥ ص٢٠٤

<sup>(°)</sup>تفسير جامع البيان في تأويل القرآن ج٢٧ص ١٢٩

وقال تعالى ﴿فَإِذًا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ (النَّازعات:١٤). يقول القرطبي: "هي أرض الـشام، أرض المحشر والمنشر ".(١)

وقوله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّل الحَشْر مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ﴾ (الحشر:٢). والمعنى: أن أول حشرهم في الدنيا والذي هو مقدمة حـشرهم فـي الآخرة في أرض الشام. وفي ذلك قال النبي الله الله الما أخرجهم: [ أخرجوا فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر، وهذا أول الحشر]. وفي ذلك قال ابن عباس، "من شك أن الحشر في الشام، فليقر أهذه الآية". (٢)

وعن النبي الله قال : [ ههنا تحشرون ها هنا تحشرون ها هنا تحشرون ثلاثا ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم توفون يوم القيامة سبعون أمة أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. .....فأشار بيده إلى الشام فقال إلى ها هنا تحشرون]. (٣)

<sup>(&#</sup>x27;) كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ص ١٦٨

<sup>(</sup>۲) انظر المرجع السابق ص ۱۷٦

<sup>(&</sup>quot;) انظر مسند الإمام أحمد، باب حديث حكيم بن معاوية البهزي ج ٤ ص ٤٤٦ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح.

# المبحث الثاني فضل أهل الشام

وفيه عدة مظاهر لفضلهم: -

فضل أهل الشام بدوام الجهاد والرباط فيهم إلى يوم القيامة

تمايز أهل الشام بالنصر والتمكين من الله تعالى على غيرهم

تحقيق أهل الشام لبعض خصال قد ذكرها النبي الله فيهم

إخبار النبي ﷺ عن فضلهم

# المبحث الثاني فضل أهل الشام

وكما أن الله تعالى قد بارك في أرض الشام، كذلك بارك في أهلها، قال تعالى المبدّ الله في أهلها، قال تعالى المبدّ الله في أمر المستجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أسرى بعبده ليلا من المستجد المرام: المستجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه أمن آياتنا إنّه هو السميع البصير الإسراء: القرطبي:

"قال العلماء على أن المسجد الأقصى، هو الذي ببيت المقدس في فلسطين، وأن البركة المذكورة، هي بركة في أرضها وفي مناخها، وفي ثمارها، وفي أهلها وساكنيها، ثم بركة بموطن أغلب الأنبياء فيها (۱)

ومن مظاهر فضل أهل الشام: -

#### ١ - فضل أهل الشام بدوام الجهاد والرباط فيهم إلى يوم القيامة

لقد عرف التاريخ أهل الشام بأنهم أكثر أهل الأرض جهاداً ورباطاً على الثغور، حيث إن أرض الشام هي ثغر من ثغور الإسلام، بل من أهمها، ولذلك كانت مطمع المستعمرين من أهل الكفر على مدار الزمان. طمعوا في خيراتها، ومناخها، وحاولوا طمس الإسلام على أرضها، و هدم المسجد الأقصى الذي هو منارة الإسلام فيها. ولذلك نظر اليهود المستعمرون إلى هذه الديار نظرة عقائدية، زعموا فيها أنها أرض ميعادهم، وأنها أرض أجدادهم، وأنها مسكنهم قبل الطرد والشتات في الأرض على يدي من سامهم سوء العذاب من قبل ولذلك على عادوا إليها تحت هذا المسمى ونشروا الفساد. قال تعالى

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَـ تَعْلُنَ عُلُـوًا كَبِيـرًا ﴾ (الإسراء:٤). والله تعالى أخبر عن زوال هذا الفساد من هذه الديار وذلك بجهاد أهل الإسلام على أرضها، قال تعالى ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الأَخْرَةِ لِيَسُوعُوا وُجُوهَكُمْ ولِيَدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُـوهُ أُولَ مَرَّة وليُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴾ (الإسراء:٧).

<sup>(&#</sup>x27;)الجامع لأحكام القرآن ج١٠ ص١٧٥

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانة ، ح٢٩٢٢

وما نراه في هذا الزمان على أرض بيت المقدس من جهاد شعبنا، ومقاومته لليهود، لهو خير مبشر لأهل الشام، لأنهم قدر لله تعالى لمقاتلة اليهود، والقضاء على فسادهم وعلوهم في بيت المقدس.

ثم إن مجاهدة أهل الشام لأهل الكفر لم يكن متوقفاً على مقاتلة اليهود فقط، بل إنهم جاهدوا الصليبين من قبل على أرضهم، فقد حدث التاريخ عن الحروب الصليبية في أرض الشام، وما أصاب الصليبين من قتل ودمار على يدي أهل الشام ومن ساندهم، سواء في زمن صلح الدين الأيوبي، أو في زمن الحملة الصليبية بقيادة نابليون بونابارت، الذي حُطمت آماله الاستعمارية تحت أسوار عكا في فلسطين.

أما في زمن صلاح الدين لمّا كثرت فتوحاته في سواحل الشام، وأوجع أهل الكفر بسهامه وسطوته، كان لا يتجاسر على فتح بيت المقدس، لكثرة ما فيه من قوة جيش النصارى، وما أعدوا فيه من العدة والعدد للقاء أي جيش يغزوهم، لكون بيت المقدس كرسي دين النصارى، ولكن شاء قدر الله أن يُؤسر في بيت المقدس شابٌ مسلم من أهل دمشق، كتب وهو في سجنه أبياتاً من الشعر أرسلها إلى صلاح الدين، قال فيها:

أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد طُهرت وأنا على شرفى منجس

فلما وصلته هذه الأبيات، تحركت في نفسه الغيرة على بيت المقدس، فعزم على تحريرها مهما كلفه ذلك الأمر، (۱) فأخذ حينها يستدعي ويحث جند الشام وجند مصر للجهاد لأجل فتح بيت المقدس. وانطلق صلاح الدين بالجيش من دمشق، وحاصر الكرك، وكان عليها القائد الصليبي (البرنس إرناط) وكان هذا من أشد أعداء الإسلام والكارهين للنبي حتى إنه كان قاطعاً لطريق الحجاج لبيت الله الحرام، يقتلهم ويسب نبيهم محمداً فقاصر صلاح الدين قصره، حتى فتحها وأخذه أسيراً. ثم سار في البلدان الشامية يفتحها واحدة تلو الأخرى، حتى وصل إلى طبرية، وفيها استعصم الإفرنج، وعزموا على المقاومة لعلمهم أنها إذا أخذت منهم انتهى ملكهم، فقاوموا مقاومة شرسة، فحاصرهم صلاح الدين وشد عليهم شدة رجل واحد، حتى وقع الرعب في قلوبهم، فقتلوا منهم خلقاً كثيراً، ومكن الله تعالى للمسلمين من رقابهم، فأسروا منهم عدداً كبيراً، ومن بينهم ملكهم وحاشيته، وكانت هذه المعركة معركة حطين فأسروا منهم عدداً كبيراً، ومن النه المنه علي رؤوس الأشهاد من

<sup>(&#</sup>x27;) انظر الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لمجير الدين الحنبلي العليمي ، ج١ ص٣١٨

النصارى، ليعلمهم بما فعل في المسلمين وبما تطاول على رسول الله في وقال له: ها أنا اليوم أنتصر للنبي في ، فضرب عنقه، وفصل رأسه عن جسده، وأخذ يجره أمام جمع النصارى، ويقول لهم: هذا جزاء من تعدى على الإسلام ونبي الإسلام. (١)

ثم واصل زحفه في بلاد الشام حتى فتح عكا والناصرة، وصفورية، وقيسارية، ونابلس، شم دخل لبنان وفتح بلدانها، ثم عاد لفلسطين مرة أخرى، ففتح عسقلان وغزة والرملة، ثم رحل إلى ببيت المقدس لفتحها، فلما سمع الإفرنج بمقدمه اشتد رعبهم، فما أن وصل إلى مسارفها وقد تحصن في داخلها ستون ألفاً من جنود الإفرنج، قاتلو قتالاً شديداً، حتى خارت قواهم أمام جند الإسلام، فطلبوا المصالحة من صلاح الدين، فرفض وقال: ما أخذتموه من المسلمين بالسيف لا يرد إلا بالسيف، فحينها أرسلوا مهددين بأنهم لا يموت منهم أحد حتى يقتل أو يجرح أحداً غيره، ثم هددوا بقتل أسرى المسلمين الذين بحوزتهم، وهددوا بخراب البيت والصخرة المشرفة، وهدم البيوت المجاورة وحرقها قبل الاستسلام، مما دعا صلاح الدين والصخرة المشرفة، وهذم البيوت المجاورة وحرقها قبل الاستسلام، مما دعا صلاح الدين دينارين، فمن عجز عن ذلك فهو أسير، ووافق الإفرنج على ذلك وخرجوا من بيت المقدس، وبهذا تطهر بيت المقدس من رجس أهل الكفر من النصارى بفضل وبركة الجهاد في سبيل الش. (۲)

أما عن جهاد أهل الشام للحملة الفرنسية فقد عُرفت بلاد الشام بمقاومتها وجهادها للحملة الفرنسية بقيادة القائد الفرنسي نابليون، والتي جاست في بلاد الشام بعد مرورها بمصر، حيث احتلت وقتلت أهلها، ثم عبرت العريش من مصر عن طريق البر، حيث حاصر قلعتها ثمانية أيام قاوموا فيها مقاومة شديدة، حتى فرغت مؤنتهم وذخيرتهم، فطلبوا من نابليون الأمان ليستسلموا، فقبل منهم وأعطاهم الأمان، وأجلاهم عنها، ثم سار إلى غزة وخرب بساتينها، وأباد أشجارها، وخرب قلعتها وذلك بعد أن احتلها، ولكن بدون أن يفتك بأهلها لأنهم تظاهروا له بالطاعة، وطلبوا منه الأمان أسوة بأهل العريش، ثم سار بجيشه حتى وصل إلى يافا، حيث كان عساكرها متحصنين في حاميتها، فحاصرهم،فأرسل لهم رسولاً يطلب منهم الاستسلام، فقتله جند يافا، ورفضوا الاستسلام، وقاوموا مقاومة شديدة، فما كان من نابليون إلا أن وجه عليهم مدافعه وشدد الضرب فيهم، حتى أوقع فيهم آلاف القتلى من الجنود والأهالي، وبعد أن حذلها قام بالمذبحة التي عُرفت بمذبحة يافا البشرية، والتي أسالت الدماء في السشوارع

<sup>(</sup>١) انظر الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، ج١ ص٣١٨

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{Y}})$  انظر المرجع السابق ج ۱  $(^{\mathsf{Y}})$ 

والأسواق، من أجساد النساء والصبية والرجال، ثم توجه إلى عكا حيث كان جيش أحمد باشا الجزار متحصناً في أسوارها، فما أن وصل جيش نابليون عكا حتى وجد من أهلها وجيه مقاومة شديدة لم ير نابليون مثلها إلا في نابلس جبل النار، حيث قاوم أهلها مقاومة شديدة، نكلوا بها في جيش نابليون ما يزيد عن نكلوا بها في جيش نابليون ما يزيد عن الثلاثة آلاف جندي، ومات من الطاعون أكثر من ألف جندي، فاضطر نابليون للإنسحاب والفرار بجنوده من عكا وهو يقول: دفنت آمالي تحت أسوارك يا عكا، فما كان من أهل عكا إلا أن طاردوا فلول جيش الفرنسيين وقتلوا منهم أكثر من ألف، وغنموا منهم غنائم كثيرة، حتى أخرجوهم من فلسطين ودخلوا حدود مصر وهكذا ظهرت شجاعة أهل الشام بجهادهم وثباتهم أمام أكبر غزوة في الشرق الأوسط على بلاد المسلمين. (١)

## ٢ - تمايز أهل الشام بالنصر والتمكين وأنهم قدر الله في اليهود

لقد تميز أهل الشام على غيرهم بالنصر من الله تعالى، حيث إن الله تعالى وعد المسلمين إذا انتصروا لواجبهم نحو أرضهم، ودينهم بأن يتكفل بنصرتهم، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (عمد:٧) . (٢)

ثم إنهم قدر الله تعالى لمقارعة اليهود في ديار الشام،قال تعالى ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّــهُ لَغَفُـورٌ رَحِيمٌ ﴾ (الأعراف:١٦٧)

والمعنى: أن الله تعالى قضى وأمر على اليهود ليبعثن عليهم من يسومهم أشد العذاب وأخراه بسبب عصيانهم ومخالفتهم أو امر الله تعالى وشرعة، واحتيالهم على المحارم، فلقد ضرب موسى - عليه السلام - عليهم الخراج سبع سنين، وقيل أكثر من ذلك فكان هو أول من ضرب الخراج، ثم بعث عليهم ملوك اليونان الشكدانيين، والكلدانيين، فقهروهم وأذلوهم، شم ساروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم، وأخذهم الجزية منهم، ثم جاء الإسلام ومحمد في فكانوا تحت قهره وذمته، يؤدون الخراج والجزية، ثم يكون آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصاراً للدجال، فيقتلهم المسلمون مع عيسى -عليه السلام - وذلك آخر الزمان.

ولقد ذكر كثير من الصحابة أن الذي يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، محمد الله وأمته. (١)

<sup>(</sup>۱) انظر إتحاف الأعزة في تاريخ غزة ، الشيخ عثمان مصطفى الطباع ج ١ ص٢٨٤-٢٩٥ ترك ترجمة للمؤلف: هو من مواليد غزة سنة ١٣٠٠هـ عمل بالتجارة بين الشام وغزة لفترة طويلة حتى ترك ذلك وكرس جهده بعد ذلك للأعمال الأدبية والدينية، وأسس مكتبة الجامع العمري في غزة. وتقلد عدة مناصب حتى توفاه الله تعالى سنة ١٣٧٠هـ

<sup>(</sup>٢) انظر إسعاد الأخصا ج١ ص٧

والذي يراه الباحث أنه لم يوجد في ديار المسلمين من انتصر لواجبه نحو أرضه ودينه في هذا الزمان كأهل الشام وخاصة أهل بيت المقدس ، وذلك من خلال مقاومة وجهاد اليهود المحتلين لأرضهم ومقدسهم الأقصى، فما من أحد قارع اليهود ولا أوغل في دمائهم سوى أبناء فلسطين، مع قلة إمكانياتهم المادية والعددية، ومع ذلك قد حققوا النصر تلو النصر، وما ذلك إلا لأنهم نصروا الله في دينهم وجهادهم، والله تعالى حقق لهم وعده الذي وعدهم، فشعب فلسطين رجع إلى دينه وثبت على صحوته الإسلامية المباركة، واختار الإسلام طريقاً للخلاص والتحرير، فكان له النصر من الله تعالى.

#### ٣ - تحقيق أهل الشام لبعض الخصال التي ذكرها فيهم النبي الله : -

فأهل الشام في بيت المقدس وما جاوره، قد عُرفوا بالثبات على الحق في ديارهم، رغم ما كلفهم هذا الثبات من خسائر مادية وبشرية، وذلك بالقتل والأسر، و الحصار، و التجويع، وقطع الإمدادات المعيشية، ومحاولات الطرد المستمرة لأبناء هذا الشعب.

وبالنظر إلى الشعوب الأخرى ما وجدنا شعباً ثبت على حقه وفي دياره، وغم الغزوات المتلاحقة له على مدار مئات السنين كشعب فلسطين، والتي هي جزء من بلاد المشام، وما رأينا شعباً على وجه الأرض خذل من العالم بأسره كالخذلان الذي وقع على شعبنا من العالم بأسره، حتى من أهل دينه، وعروبته، ومع ذلك ما انهزم أمام هذا الخذلان، فطبق عليه حديث النبي في وما كان هذا الخذلان بدعة في هذا الشعب بل كان على مدار التاريخ، فقد خُذل في ثوراته على أرض فلسطين قبل النكبة، حتى وقع مجاهدوه فريسة لعصابات اليهود المهاجرة لفلسطين.

ثم خذلوه في عام النكبة حيث أرسلوا جيوشاً عربية ما قاتلت اليهود إنما سلمت الأرض لليهود، وهاهم قد خذلوه في هذا الزمان في انتفاضته، ومقاومته لليهود حتى أصبحوا العين الساهرة لأمن اليهود، ومع ذلك صبروا على هذا الخذلان.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲٦۲

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، ح٢١٨١٦ ، قال الأرناؤوط صحيح لغيره

وهم الذين قهروا اليهود بقتالهم وجهادهم وثباتهم وصمودهم، قهراً لا مثيل له، حتى حققوا نصراً عليهم ما حققه الجيوش العربية والإسلامية من قبل، فبشائر النصر قادمة لهم ببشرى النبى الله وَتُم أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلك) أي النصر والتمكين.

#### ٤ - إخبار النبي عن فضلهم

\* عن عبد الله ابن حوالة الأسدي عن النبي فقال [ستجدون أجناداً، جنداً في الشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن، قال عبد الله فقمت فقلت: خر لي يا رسول الله، فقال: عليكم بالسشام فإنها صفوة الله في أرضه، يجتبي إليها صفوته من عباده إن الله تكفل لي بالشام وأهلها]. (١) يرى الباحث في قوله (إن الله تكفل لي بالشام وأهلها) أن هذه الكفالة من الله تعالى قد صاحبت شعبنا في ديارنا، صاحبته في مقاومته بإمكانياته البسيطة، فنصرته على ترسانة عسكرية لا يوجد لها مثيل في العالم بأسره إلا القليل، وصاحبته في حصاره من قوى السشر، فالله تعالى يسوق لهم رزقهم من حيث يحتسبوا ومن حيث لا يحتسبوا، وصاحبته في خروبهم. العالم كله له، فأمدهم بالنصر والسكينة والطمأنينة، والملائكة تقاتل معهم في حروبهم.

\*عن أبي هريرة شه قال رسول الله [ إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثاً من الموالي، هم أكرم العرب فرساً، وأجودهم سلاحاً، يؤيد الله بهم الدين]. (٢)

يرى الباحث أن هذا تحقق في زمن الحروب الصليبية على بلاد الشام في زمن صلاح الدين، حيث انطلق ببعثه من دمشق يجمع جنود المسلمين من مصر والشام، لمقاتلة الصليبين، فكان أكرم العرب فرساً، وكان أجودهم قوةً وسلاحاً، وبه وبجنده أيد الله الدين.

\*عن أبي الدرداء الله قال رسول الله [فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة جانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام]. (٢) وفي رواية [من خير منازل المسلمين]. (٤)

\*عن معاوية بن قُرة (٥) عن أبيه قال: قال رسول الله (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتى منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة]. (٦)

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح ابن حبان، باب ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من سكنى الشام عند ظهور الفتن بالمسلمين، ح ٧٣٠٦ ج٦ ١ص ٢٩٥ اسناده صحيح

<sup>(</sup> $^{'}$ ) سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب الملاحم، ح  $^{\circ}$  6 سنن

<sup>(&</sup>quot;) سنن أبي داوود ، كتاب السنة، باب في الخلفاء، ح٠٤٢٠ ، صححه الألباني

<sup>( ً )</sup> مسند الإمام أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث جبير بن نفير ، ح٢١٨١٨ ، صححه الأرناؤوط

<sup>(°)</sup>ترجمة: هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب، إمام عالم ثبت وهو من كبار التابعين، يكنى بأبي إياس، وهو بصري حدث عن والده وعن على بن أبى طالب وابن عمر وأبى هريرة

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ، كتاب الفتن عن رسول الله، باب ما جاء في الشام، ح٢١٩٢ ، صححه الألباني

يرى الباحث أن جهاد أهل فلسطين لليهود لهو خير الصلاح، والذي يعود أثره على الأمة الإسلامية كلها، حيث هم الذين رفعوا رأس الأمة،أمام أعدائها بجهادهم لهم.

\*عن أبي أُمامة قال: قلت: [يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام]. (٢)

يقول ابن كثير: " إن تخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استمرار دينه ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى عليه السلام". (٦)

<sup>(&#</sup>x27;) مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، ح٢١٨١٦ ، قال الأرناؤوط صحيح لغيره (') مسند الإمام أحمد، باقي مسند الانصار، حديث العرباض بن سارية، ح٢١٧٥٨ ، صححه الأرناؤوط لغيره

<sup>(&</sup>quot;) تفسیر ابن کثیر ، ج۱ ص۱۹۰

#### الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فبعد الانتهاء بحول الله وقوته من كتابة هذا البحث المتواضع، في فضل محمد في وأمته على الخلائق أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت لتحقيق الهدف الذي كان من أجله هذا البحث، فإن كنت قد وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كنت قد أسأت فمن نفسي ومن الشيطان، فحسبي أنني بشر يصيب ويخطئ، والكمال لله وحده، وإنني لا أستطيع أن أحصي فضل رسوله محمد في، ففضله هو منه من الله تعالى، قال تعالى ووكان فَضُلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء:١١٣). وبعد: فقد خلصت في نهاية هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها: -

- ١- إن التفاضل بين المخلوقات سنة جعلها الله تعالى من سنن الحياة في هذا الكون وهي حكمة أرادها الله تعالى.
- ٢- إن الإنسان مكرم على جميع المخلوقات بدينه وعقله و هيئته، والعقل و الهيئة مكرمات بالدين، فإن بعد عن الدين فهو أهبط من الأنعام ببعده عن دينه، فلا عبره للعقل والهيئة بدون الدين.
- ٣- إن هذا الكون بما فيه من مخلوقات، مسخرة لخدمة الآدميين في الأرض، ولتسيير حياتهم
   فيها.
- ٤- الآدمي أفضل من الجن في صورته و هيئته، وسبقه للإيمان، وحمله النبوة والرسالة،
   حيث لم يكن رسول أو نبئ من الجن.
  - ٥- الآدميون يتفاضلون فيما بينهم بالإيمان والتقوى، وأعمال الخير والنفع للغير.
- ٦- الله تعالى اصطفى الأنبياء من بين البشر جميعهم، فهم أفضل البشر وأكرمهم على الله
   تعالى.
  - ٧-لقد فضل الله تعالى بعض الأنبياء والمرسلين على بعض، فأولي العزم من الرسل أفضلهم، ومحمد الله أفضل أولى العزم، وهذه حقيقة وردت في القرآن والسنة.
- ٨- إن لكل نبي معجزة مصدقة لنبوته تنتهي بموت النبي، أما المعجزة الكبرى لنبينا محمد القيامة.
   وهي القرآن باقية إلى يوم القيامة.
- 9 معجزات الأنبياء السابقين لا علاقة لها بالتشريع، أما معجزة محمد الله وهي القرآن الكريم، أصل التشريع.
- ١ رسالات الأنبياء السابقين محدودة المكان والزمان، أما رسالة محمد الله فهي تستغرق المكان والزمان إلى قيام الساعة.

- ١١ أمة محمد الله أفضل الأمم وخيرها بالشروط التي وضعها لها ربها، وهي الأمر
   بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيمان بالله تعالى.
  - ١٢-لقد فضلت أمة محمد كل بخصال معنوية وفعلية لم تتحصل عليها الأمم السابقة.
- 17 الله تعالى جعل هذه الأمة هي الأمة المرحومة، فتجاوز عن كثير مما لم يتجاوزه في الأمم غيرها.
- 12 الصحابة هم خير أمة محمد الله فلا يجوز لأحد أن يذكر هم بسوء، ولا أن يعيب على المدهم لفعل فعله إلا الذين عرفوا منهم بالنفاق أو أنزل في حقهم حكم من الله.
- ١٥ لقد أعز الله تعالى أمة محمد الله بجعل الجهاد فيها إلى قيام الساعة، وجعل رزقهم تحت ظلال سيوفهم، وأحل لهم الغنائم، التي حُرمت على غيرهم من الأمم.
- 17 إن للشام وأهلها فضلاً على الأمة كلها دون الصحابة، ورد ذلك في الكتاب والسنة المطهرة.
  - ١٧ بلاد الشام مطمع أهل الكفر إلى يوم القيامة، وما ذلك إلا لمكانتها وفضلها على البلاد.
- ١٨ علو اليهود وفسادهم وهالكهم في بالد الشام، وأهل الشام وخاصة أهل بيت المقدس هم
   قدر هم حتى قيام الساعة، وهم المرشحون للقضاء على فسادهم.
  - ١٩ إن آخر خلافة إسلامية ستكون بإذن الله في بيت المقدس، لذكر السنة بذلك.
- · ٢ المسجد الأقصى من أفضل بقاع الأرض وأقدسها بعد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، واليهود تسعى لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم على أرضه، بحجة أن هذه الديار ديار أجدادهم.
- ٢١ ديار الشام مهبط الأنبياء وملتقى الرسالات، وهي أرض المحشر والمنشر إلى يوم
   القيامة، فلا يجوز لأهلها أن يهاجروا منها هجرة بنية عدم الرجوع إليها.
- ٢٢ يرجح الباحث بأن فساد اليهود لم يكن محصوراً على هاذين الفسادين المذكورين في القرآن الكريم، إنما هو دائم بوجودهم، وأما ما ذكره الله تعالى هو عنوان لأعظم الفساد في حياتهم.
- ٢٣ يرى الباحث أن بلاد الشام لا تدوم لظالم، فإن وجد فهو إلى مرحلة معينة، وأن مؤمنيها سيعلون على منافقيها، لأنهم تحت كفالة الله تعالى.
- يرى الباحث حرمة الفرار من بلاد الشام، والهجرة منها هو هروب من الرباط والجهاد فيها. يرى الباحث أن نصرة الله تعالى لأهل غزة هي مقدمة لنصرة أهل الإسلام على اليهود في هذه الديار، وهي من كفالة الله التي طبقت في ديارها.

#### أهم التوصيات: -

١-يوصي الباحث علماء الأمة الذين يعملون في حقل الدعوة، أن يبينوا لأبناء الإسلام فـضل
 أمة محمد ربهم على الأمم، ومكانة نبيهم بين البشر جميعهم.

٢- على الأمة الإسلامية حكاماً، وعلماءً ، ومحكومين بالعمل على المحافظة على هذه الكرامة، وهذا الفضل، وألا يُعطوا الفرصة للأمة لتضيعها كما ضيع من قبلهم بنو إسرائيل، فعذبوا بهذا التضييع.

٣- على المسلمين ألا يعتزوا بغير الإسلام، فلا عزة لهم إلا به وبالجهاد في سبيل نصرته.

٤- يجب على أبناء المسلمين ألا يخدشوا هذه الكرامة بأفعال تتنافى مع هذه الفضيلة، فكل منا على ثغر من ثغور هذا الدين، فلا يؤتين هذا الدين من قبله.

الحذر كل الحذر من المشوهين لكرامة الأمة، وذلك بالتشدد والمغالاة، والخروج عن سنة وهدي النبي شهحتى وصلوا إلى منهج التكفير لأبناء الأمة.

٦- يوصي الباحث أهل بلاد الشام بالثبات على ثغور هذه الديار وألا يهاجروا منها، وألا يفرطوا في فضل الجهاد والرباط على أرضها، وأن يقبلوا بشارة رسول الله .

٧-على أهل الديار المقدسة أن لا يركنوا على قدسية ديارهم ويتركوا العمل، فالديار لا تقدس أصحابها، إنما تقدسهم أعمالهم.

٨-يوصي الباحث الكتاب والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا والجامعات القائمة على أرض الأمة الإسلامية عامةً، وأرض فلسطين خاصةً وعلى رأسها الجامعة الإسلامية، بكليتها كلية أصول الدين والكليات الشرعية بأن يفتحوا الباب لطلاب العلم بالكتابة في هذا الموضوع، وتزويدهم بما يساعدهم على ذلك.

# فهرس الآيات

| سورة البقرة |       |                                                                                                            |     |  |  |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| الصفحة      | رقمها | الآية                                                                                                      | م   |  |  |
| ٦٦          | 77    | وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ               | ٠.١ |  |  |
| -0          | ٣.    | وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً                                | ۲.  |  |  |
| 1.1         |       |                                                                                                            |     |  |  |
| ٥           | ٣١    | وَعَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلَائِكَةِ                                | ۳.  |  |  |
| ٥           | ٣٢    | قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ            | ٤ . |  |  |
| ٥           | ٣٣    | قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ                                                               | .0  |  |  |
| ١٢٣         | ٦٧    | وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً                         | ۲.  |  |  |
| ۸۳          | ٨٩    | ولَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ                                        | .٧  |  |  |
| 177         | ٩٣    | وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوَقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ            | ۸.  |  |  |
| ٦٥          | 1.7   | وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ                   | ٠٩. |  |  |
| ٤١          | 175   | وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا | ٠١. |  |  |
| - ٤ ١       | 170   | وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَتَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى    | ١١. |  |  |
| 114         |       |                                                                                                            |     |  |  |
| ٤٩          | ١٢٨   | ربَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لك                          | ۱۲. |  |  |
| ٨٦          | 179   | رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ                                  | ۱۳. |  |  |
| 1 £ 1       | ۱۳۳   | أَمْ كُنْتُمْ شُهُدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي   | ۱٤. |  |  |
| 9 ٧         | ١٣٦   | قُولُوا آَمَنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ          | .10 |  |  |
| 97          | 1 2 8 | وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ                               | ۲ . |  |  |
| ٨٧          | 1 2 7 | الَّذِينَ آتَيْتَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ                             | .17 |  |  |
| 98          | ١٨٣   | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم   | .۱۸ |  |  |
| ۹۸-۹۳       | 110   | شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ                                          | .19 |  |  |
| 117         | ١٨٧   | أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ                                             | ٠٢. |  |  |
| 119         | ۲.٧   | وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةٍ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالعِبَادِ               | ۲۲. |  |  |
| ١٤٠         | 7     | أَلَمْ تَرَ إِلَى المَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ        | ۲۲. |  |  |
| ١٤٠         | 701   | فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ                                                    | ۲۳. |  |  |
| ۳۱-۳۷       | 707   | تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ                                                        | ٤٢. |  |  |
| ٧١          | 700   | اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ                         | .۲٥ |  |  |
| 1 2 7       | 409   | أَوْ كَالَّذْي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا                                       | ۲۲. |  |  |

| ١١٨    | 777   | الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى          | ٠٢٧.  |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٧      | ٨٢٢   | الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ                     | ۸۲.   |
| ۲.     | 7 7 2 | الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ | .۲۹   |
| 99     | 712   | للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ                      | ٠٣٠   |
| -1     | 710   | آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلِّ                                           | ۳۱.   |
| 177    |       |                                                                                                                        |       |
|        |       | سورة آل عمران                                                                                                          |       |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                  | م     |
| ١٢٣    | ١١    | كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِثُنُوبِهِمْ             | .٣٢   |
| ٤٩     | ۳۱    | قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِيَ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ                    | .٣٣   |
| ١٢.    | ٣٥    | إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا                                 | ٤٣.   |
| -171   | ٣٧    | فَّتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُول حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زِكَرِيًّا                       | ۳٥.   |
| 124    |       |                                                                                                                        |       |
| ١٣١    | ٣٨    | هُنَالِكَ دَعَا رُكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَاءِ   | ۳٦.   |
| ۸.     | 00    | إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا              | .۳۷   |
| ٤١     | ٦٧    | مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْئِمًا                               | .٣٨   |
| ٦٥     | ٧٨    | وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالكِتَابِ لِتَحْسَنُوهُ مِنَ الكِتَابِ                          | .۳۹   |
| Λο     | ٨١    | وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ                                   | ٠٤٠   |
| ٩.     | 11.   | كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ                    | . ٤١  |
| 117    | ١٣٣   | وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ                                | ۲٤.   |
| 117    | ١٣٤   | الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ                 | ٤٣.   |
| ١٠٧    | 189   | ولَا تَهِنُوا ولَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ                                        | . £ £ |
| 1.5    | 177   | الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ                                          | . ٤0  |
| 175    | ۱۷۳   | الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا                | .٤٦   |
| 1 2 7  | 1 7 9 | مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّب             | .٤٧   |
|        |       | سورة النساء                                                                                                            |       |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                  | م     |
| ٥٨     | ٤٠    | إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا                                            | . £ A |
| ٥٨     | ٤١    | فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا                            | . ٤٩  |
| ٧٨     | ٤٣    | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى                                          | .0.   |
| ٣٦     | ٦٩    | وَمَنْ يُطعَ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ                                     | ٥١.   |

| ١      | 90    | لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ               | ۲٥.  |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 117    | 9 ٧   | إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ                                | ۳٥.  |
| ٧٩     | 1.0   | إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ                         | .0 £ |
| ٤٢     | 170   | وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مُمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَّهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا         | .00  |
| 157    | 100   | فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ                   | .٥٦  |
| -70    | 107   | وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا                                                          | ٧٥.  |
| 154    |       |                                                                                                                        |      |
| ٤٥     | 104   | وَقَوْلُهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المَسيِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ            | .٥٨  |
| ٤٥     | 101   | بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا                                                           | .٥٩  |
| ٤٥     | 109   | وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيُؤُمنِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القَيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا  | .٦٠  |
| ٧٣     | ١٦٤   | وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ                                 | ۱۲.  |
|        |       | سورة المائدة                                                                                                           |      |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                  | م    |
| 77     | ١     | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُود أُحلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ | ۲۲.  |
| 77     | ۲     | يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا لَا تُحلُّوا شَعَائِرَ الله وَلَا الشُّهْرَ الحَرَامَ                                   | ٦٣.  |
| 7.7    | ٣     | حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخَنْزَيرِ وَمَا أَهلَّ لغَيْرِ الله به                            | .٦٤  |
| ٦٢     | ٤     | يَسْئَأُلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مَنَ الْجَوَارِح              | .٦٥  |
| ٦٢     | ٥     | اليَوْمَ أَحلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتَابَ حلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حلٌّ لَهُمْ        | .٦٦  |
| 77     | ٦     | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ                   | ۲۲.  |
| 77     | ٧     | وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَالثَّقَكُمْ بِه                                            | ۸۲.  |
| 77     | ٨     | يَا أَيُّهَا الَّذَيِنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لللهِ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ                                        | .٦٩  |
| 91     | ١٨    | وَقَالَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ                                                | ٠٧.  |
| 179    | ۲.    | وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ                                          | .٧١  |
| 179    | 71    | يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ                                                | .٧٢  |
| 179    | 77    | قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا                | .٧٣  |
| 177    | ۲ ٤   | قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبِدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا            | ٤٧.  |
| 1.1    | 77    | وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا                                             | ٥٧.  |
| ٦٢     | ٤٨    | وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ                                                   | .٧٦  |
| 77     | ٦٧    | يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ    | .٧٧  |
| ٨٤     | ٨٢    | لَتَجِدَنَّ أَشْدً النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرِكُوا                              | .٧٨  |
| 74     | ١٠٦   | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَمَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ                                | .٧٩  |

| ٨٤           | ٨٣    | وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ                        | ٠٨.    |  |  |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| سورة الأنعام |       |                                                                                                                 |        |  |  |  |
| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                           | م      |  |  |  |
| 1 2 .        | Λο    | وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ                                            | ۱۸.    |  |  |  |
| 11           | ١٣٠   | يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي                 | ۲۸.    |  |  |  |
|              |       | سورة الأعراف                                                                                                    |        |  |  |  |
| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                           | م      |  |  |  |
| ٣٩           | ٣١    | يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ                                                       | .۸۳    |  |  |  |
| ٣٩           | ٣٥    | يَا بَنِي آَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي                            | . ለ ٤  |  |  |  |
| 70           | ٤٠    | إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ         | ٥٨.    |  |  |  |
| 177          | 179   | قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا                                       | . ለ٦   |  |  |  |
| 177          | ١٣٧   | وَأَوْرَتْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْنَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا                    | .۸٧    |  |  |  |
| ٩٨-٨٣        | 107   | الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ               | .۸۸    |  |  |  |
| ١٦           | 1 7 9 | وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا            | .۸۹    |  |  |  |
|              |       | سبورة الأتفال                                                                                                   |        |  |  |  |
| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                           | م      |  |  |  |
| <b>YY</b>    | ٥     | كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ               | .٩٠    |  |  |  |
| ٧٧           | ٦     | يُجَادِلُونَكَ فِي الحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى المَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُون           | ۹۱.    |  |  |  |
| ٧٧           | ١٧    | فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى          | .97    |  |  |  |
| 9 A - 0 Y    | ٣٣    | وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ       | .9٣    |  |  |  |
| ٧٩           | ٤١    | وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسنَهُ وَلِلرَّسُولِ                                | .9 £   |  |  |  |
| ١١٦          | 77    | إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ               | ۹٥.    |  |  |  |
| 175          | ٧٤    | وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ                                                  | .97    |  |  |  |
|              |       | سورة التوبة                                                                                                     |        |  |  |  |
| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                           | م      |  |  |  |
| 1 £ £        | 19    | أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخرِ        | .9٧    |  |  |  |
| ۸۰           | ٣٣    | هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ                           | .٩٨    |  |  |  |
| ١٤٧          | ٤١    | انْفْرُوا خِفَافًا وَتْقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ                      | . 9 9  |  |  |  |
| ١٤٧          | ٤٧    | لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفِتْنَةَ        | .1     |  |  |  |
| ١٤٧          | ٤٨    | لَقَدِ ابْتَغَوُا الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ | .1 • 1 |  |  |  |

| ١٤٧        | ٧٩    | الَّذينَ يَلْمْزُونَ المُطَّوِّعينَ منَ المُؤمنينَ في الصَّدَقَات                                                       | ١٠٢    |  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1 2 7      | 9.    | الدين ينمرون المطوعين من المُورِّدُن المُورِّدُن المُهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ ورَسُولَهُ                  | .1.7   |  |
|            |       |                                                                                                                         |        |  |
| ١٤٧        | 9 7   | ولَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ                      | .1 • ٤ |  |
| 110        | ١     | وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ                   | .1.0   |  |
| ١٤٧        | ۱۱۸   | وَعَلَى الثَّلَاتَةِ الَّذِينَ خُلُفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ                         | ۲۰۱.   |  |
| 91-19      | ١٢٨   | لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ                             | .۱.٧   |  |
|            |       | سورة يونس                                                                                                               |        |  |
| الصفحة     | رقمها | الآية                                                                                                                   | م      |  |
| 1.7        | ١.    | دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ                                                   | ۱۰۸    |  |
| ٧.         | ١٨    | وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ شُفَعَاوُنَا               | .1 • 9 |  |
| ٤١         | ٤٧    | وَلَكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ                 | .11.   |  |
|            |       | سورة هود                                                                                                                |        |  |
| الصفحة     | رقمها | الآية                                                                                                                   | م      |  |
| ٦٦         | ١٣    | أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ                                          | .111   |  |
| ١٣٧        | 79    | وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بَالبُشْرَى قَالُوا سَكَلَمًا قَالَ سَكَلَمٌ                                    | .117   |  |
| ١٣٧        | ٧.    | فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصلُ إِلَيْهَ نَكرَهُمْ وَأَوْجَسَ مَنْهُمْ خيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ                   | .115   |  |
| ١٣٧        | ٧١    | وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشِّرَّنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ                      | .112   |  |
| 187        | ٧٣    | قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ | .110   |  |
|            |       | سورة يوسف                                                                                                               |        |  |
| الصفحة     | رقمها | الآية                                                                                                                   | م      |  |
| ٤٠         | ١     | وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا                                                              | ۱۱۲.   |  |
|            |       | سورة إبراهيم                                                                                                            |        |  |
| الصفحة     | رقمها | الآية                                                                                                                   | م      |  |
| 1.7        | 77    | وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَات جَنَّات تَجْرِي منْ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ                          |        |  |
| 110        | ۲ ٤   | أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَة                                           | .114   |  |
| 110        | 70    | تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حين بإذْن رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لَلنَّاس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ             | .119   |  |
| ۲ ٤        | 77    | يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بَالقَولِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآَخِرَة                        | .17.   |  |
| ٧          | ٣٤    | وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نَعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُو هَا                                | .171   |  |
| سورة الحجر |       |                                                                                                                         |        |  |
| الصفحة     | رقمها | الآية                                                                                                                   | م      |  |
|            |       | ·                                                                                                                       | ١      |  |

| ٩      | ٧     | لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالمَلَائِكَة إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ                                                                     | .177   |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٩      | 77    | وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِنَ قَبَّلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ                                                                            | .175   |
| - 9 W  | ٩     | إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ                                                                         | .172   |
| ١٠٤    |       |                                                                                                                                       |        |
| ٤      | ۲٩    | فَإِذًا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ                                                              | .170   |
| ٧٢     | 77    | لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَقِي سَكْرُتَهِمْ يَعْمَهُونَ                                                                                   | .177   |
|        |       | سورة النحل                                                                                                                            |        |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                                 | م      |
| ٧٩     | ٤٤    | بِالبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ | .177   |
| ۲      | ٥,    | يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ                                                                    | ۱۲۸.   |
| ٧٩     | ٦٤    | وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ                                              | .179   |
| 1      | ١٠٦   | مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ                                    | .17.   |
| ٤٢     | 17.   | إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنيِفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ                                                | ۱۳۱.   |
|        |       | سورة الإسراء                                                                                                                          |        |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                                 | م      |
| - ٧٣   | ١     | سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي                             | ١٣٢    |
| -171   |       | بَارِكْنَا حَوْلُهُ                                                                                                                   |        |
| -177   |       |                                                                                                                                       |        |
| 108    |       |                                                                                                                                       |        |
| -1.0   | ٤     | وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ                                              | .177   |
| 1716   |       | ran min dara da                                                                                   |        |
| 188    | ٥     | فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ               | .17%   |
| 180    | ٦     | ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفيرًا                   | .170   |
| -1.7   | ٧     | فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلَيِدْخَلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ                                   | .177   |
| 108    |       | ر براق کو کا در                                                                                   |        |
| -1.7   | ٨     | عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا                                | .157   |
| 180    |       | الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                        |        |
| 11     | ٦٢    | قَالَ أَرَأَيْتُكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْتُنِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ            | .1 ٣٨  |
| ٥٧     | ٧٠    | ولقد كرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلناهُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ                                                                        | .189   |
| V1-07  | ٧١    | يَوْمْ نَدْعُوا كُلُ أَنَاسَ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينَهِ                                                       | .1 ٤٠  |
|        | ٧٩    | وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا                                    | .1 ٤ 1 |
| 91     | ٨٢    | وننزل مِنَ القرْآنِ مَا هُوَ شِفاءٌ ورَحْمة لِلمؤمنِينَ                                                                               | .1 27  |

| - 47       | ٨٨    | قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ                                            | .1 2 7 |  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| ٦٦         |       |                                                                                                                                    |        |  |
| سورة الكهف |       |                                                                                                                                    |        |  |
| الصفحة     | رقمها | الآبية                                                                                                                             | م      |  |
| ١٤         | ٥,    | وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِنَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجِنِّ                                    | .1 2 2 |  |
|            |       | سورة مريم                                                                                                                          |        |  |
| الصفحة     | رقمها | الآية                                                                                                                              | م      |  |
| ١٤١        | ١     | كهيعص                                                                                                                              | .150   |  |
| ١٤١        | ۲     | ذِكْرُ رَحْمَةٍ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا                                                                                        | .1 27  |  |
| ١٤١        | ٣     | إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِذَاءً خَفِيًّا                                                                                               | .1 ٤٧  |  |
| ١٤١        | ٤     | قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا                  | .1 ٤٨  |  |
| ١٤١        | ٥     | وَإِنِّي خِفْتُ المَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَذَنْكَ وَلِيًّا                          | .1 £ 9 |  |
| ١٤١        | ٦     | يَرِثُني ويَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضيًّا                                                                      | .10.   |  |
| ١٤١        | ٧     | يَا زَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا                                | .101   |  |
| 1 2 8      | ١٧    | فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا                           | .101   |  |
| 154        | ١٨    | قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا                                                                   | .107   |  |
| - £ £      | 19    | قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا                                                               | .108   |  |
| 188        |       |                                                                                                                                    |        |  |
| <b>7</b>   | 01    | وَانْكُرْ فِي الكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا                                                   | .100   |  |
| 77         | ٨٥    | يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا                                                                             | .107   |  |
| 77         | ٨٦    | ونَسُوقُ المُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ ورِدًا                                                                                      | .107   |  |
|            |       | سورة طه                                                                                                                            |        |  |
| الصفحة     | رقمها | الآية                                                                                                                              | م      |  |
| 9 7        | ٦     | لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى                                             | .101   |  |
| ٤٢         | ٣٩    | أَنِ اقَّذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقَّذِفِيهِ فِي اليَمِّ فَلْيُلْقِهِ اليَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ | .109   |  |
| ٣٢         | ٦٥    | قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى                                                 | ٠٢١.   |  |
| ٣٢         | ٦٦    | قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسنعَى                          | ۱۲۱.   |  |
| 44         | ٦٧    | فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى                                                                                             | .177   |  |
| ٣٢         | ٦٨    | قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى                                                                                        | ۱۲۳.   |  |
| ٣٢         | ٦٩    | وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ                                                  | .178   |  |

| ٣٢     | ٧.    | فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى                                              | .170   |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۲.     | ١٢٤   | وَمَنُ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا                                                             | .177   |
|        |       | سورة الأنبياء                                                                                                           |        |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                   | م      |
| ٦      | 77    | لَا يَسْنبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ                                                            | .177   |
| ٣٣     | ٥٨    | فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ                                           | ۱۱۸.   |
| ٣٣     | ٥٩    | قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلَهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ                                                     | .179   |
| ٣٣     | ٦٠    | قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ                                                          | .17•   |
| ٣٣     | ٦١    | قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ                                                   | .۱٧١   |
| ٣٣     | ٦٢    | قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِأَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ                                                          | .177   |
| ٣٣     | ٦٣    | قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَاتُوا يَنْطِقُونَ                                           | .175   |
| ٣٣     | ٦٤    | فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ                                                | .175   |
| ٣٤     | ٦٧    | أُفًّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفْلَا تَعْقِلُونَ                                                   | .170   |
| ٣٤     | ٦٨    | قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ                                                     | .۱٧٦   |
| -179   | ٧١    | وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ                                         | .۱۷۷   |
| ١٣٦    |       |                                                                                                                         |        |
| ٣٣     | ٧٤    | ولُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ القَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الخَبَائِثَ                | ۱۲۸.   |
| 179    | ٨١    | وَلِسْلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فيها                            | .1 ٧٩  |
| 119    | 1.1   | إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ                                          | ۱۸۰.   |
| 119    | 1.7   | لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ                                             | ۱۸۱.   |
| 77     | ١٠٣   | لَا يَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ        | ١٨٢.   |
| ٥١     | ١٠٧   | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ                                                                      | ۱۸۳.   |
|        |       | سورة الحج                                                                                                               |        |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                   | م      |
| ١٠٧    | ۲     | يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا                    | .1 \ £ |
| 70     | ٣.    | وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ                                                           | .140   |
| ٣٧     | ۲٥    | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّ إِنَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ | .۱۸٦   |
| -11    | ٧٥    | اللهُ يَصْطَفِي مِنَ المَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ                                  | .۱۸۲   |
| ٣.     |       |                                                                                                                         |        |
| ٧٨     | ٧٨    | هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ                                                      | ۱۸۸.   |
| ٧٨     | ٧٨    | لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ                                           | ١٨٩.   |

|        | سورة المؤمنون |                                                                                                                         |         |  |  |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| الصفحة | رقمها         | الآية                                                                                                                   | م       |  |  |
| ٩٢     | 11            | الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ                                                                  | .19•    |  |  |
| 9 7    | ١٢            | ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينِ                                                                 | .191    |  |  |
| ٩٢     | ١٣            | ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ                                                                          | .197    |  |  |
| ٩٢     | ١٤            | تُمُّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُصْغْةَ عِظَامًا                    | .19٣    |  |  |
| 14.    | ٥,            | وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ                      | .195    |  |  |
| 14.    | ٥١            | يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ                  | .190    |  |  |
|        |               | سورة النور                                                                                                              |         |  |  |
| الصفحة | رقمها         | الآية                                                                                                                   | م       |  |  |
| ١٠٧    | 00            | وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ                    | .197    |  |  |
|        |               | سورة الفرقان                                                                                                            |         |  |  |
| الصفحة | رقمها         | الآية                                                                                                                   | م       |  |  |
| ٦٤     | ١             | تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا                                   | .197    |  |  |
| 77     | ٤٣            | أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا                                          | .191    |  |  |
| 77     | ٤٤            | أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلُ سَبِيلًا | .199    |  |  |
|        |               | سورة الشعراء                                                                                                            |         |  |  |
| الصفحة | رقمها         | الآية                                                                                                                   | م       |  |  |
| ١٢٣    | ٦١            | فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ                                               | ٠٠٢.    |  |  |
| ٨٧     | 197           | أُولَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ                                               | .7.1    |  |  |
|        |               | سورة النمل                                                                                                              |         |  |  |
| الصفحة | رقمها         | الآية                                                                                                                   | م       |  |  |
| 1 2 .  | ١٦            | وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ                               | . ۲۰۲   |  |  |
|        |               | سورة القصص                                                                                                              |         |  |  |
| الصفحة | رقمها         | الآية                                                                                                                   | م       |  |  |
| ٤٢     | ٩             | وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا             | ٦٠٣     |  |  |
| ١٣٨    | 71            | فَخْرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ                                  | . ۲ • ٤ |  |  |
| ١٣٨    | 77            | وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ                            | .٢٠٥    |  |  |
| ١٣٨    | 77            | وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ    | ۲۰٦.    |  |  |
| ١٣٨    | 7 £           | فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ         | . ۲ • ۷ |  |  |

| ١٣٨    | 77    | قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ               | ۸۰۲.    |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ١٣٨    | 77    | قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ       | . ۲ • 9 |
| ٤٤     | ٣.    | فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ         | .71.    |
|        |       | سورة العنكبوت                                                                                                   |         |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                           | م       |
| ٤١     | ١٤    | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا               | .117.   |
| ١٣٦    | 77    | فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ                     | .717    |
| ٤٢     | 77    | ووَهَنْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالكِتَابَ                     | .717    |
|        |       | سورة الروم                                                                                                      |         |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                           | م       |
| 9 ٢    | ١     | الم                                                                                                             | . ۲ 1 ٤ |
| 97     | ۲     | غُلِبَتِ الرُّومُ                                                                                               | .710    |
| 97     | ٣     | فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ                                                | .717.   |
| 97     | ٤     | فِي بِضْعِ سنِينَ للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبَلُ وَمَنِ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُون                    | .۲۱۷    |
| ١      | ١٧    | فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ                                                           | ۸۱۲.    |
| ٣١     | ٤٧    | وكَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالبَيِّنَاتِ                          | .۲۱۹    |
|        |       | سورة لقمان                                                                                                      |         |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                           | م       |
| 117    | 10    | وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ                                           | .77.    |
| 117    | 10    | وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَتْبُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون      | .771    |
| ٥١     | ١٨    | وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ   | .777    |
|        |       | فَخُورِ                                                                                                         |         |
|        |       | سورة السجدة                                                                                                     |         |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                           | م       |
| ٧      | ۱۱    | قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكِلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ                    | .77٣    |
| ۲.     | ١٨    | أَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ                                                  | . ۲ ۲ ٤ |
| ۲.     | ۱۹    | أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ المَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ | .770    |
| ۲.     | ۲.    | وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ                                                              | .777    |
|        |       |                                                                                                                 |         |
|        |       |                                                                                                                 |         |

|         | سورة الأحزاب |                                                                                                                                |         |  |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| الصفحة  | رقمها        | الآية                                                                                                                          | م       |  |
| ٤٩-٣٨   | ٧            | وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ         | .777    |  |
| ٧٨      | ١.           | إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الأَبْصَالُ                                            | ۸۲۲.    |  |
| ٧٨      | 11           | هُنَالِكَ ابْتُلِيَ المُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا                                                             | .779    |  |
| - ٧٨    | 77           | وَلَمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ الأَحْرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ              | .77.    |  |
| 177     |              |                                                                                                                                |         |  |
| -117    | 77           | مِنَ المُؤْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ                                 | ۲۳۱.    |  |
| 119     |              |                                                                                                                                |         |  |
| ٧٨      | 70           | وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ                     | .777    |  |
| ٧٨      | 77           | وقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ                                                                                              | ۲۳۳.    |  |
| 119     | ٣٧           | وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ              | . ۲ ۳ ٤ |  |
| 119     | ٣٧           | فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا                                                                          | .770    |  |
| 91-71   | ٤٠           | ٣٧مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ                             | ۲۳٦.    |  |
| ٤٩      | ٤٥           | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا                                                  | .777    |  |
| 77      | ٥٦           | إِنَّ اللهَ وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيمًا | ۸۳۲.    |  |
| ١١٨     | 09           | أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيدِهِنَّ          | .7٣9    |  |
| ٦٥      | ٦٩           | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آَذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا                      | ٠٤٠.    |  |
| 10      | 77           | إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا                         | .7 £ 1  |  |
|         |              | سورة سبأ                                                                                                                       |         |  |
| الصفحة  | رقمها        | الآية                                                                                                                          | م       |  |
| 179     | ١٨           | وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً                                              | .7 £ 7  |  |
| 91-70   | ۲۸           | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشْيِرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ                 | .757    |  |
|         |              | سورة فاطر                                                                                                                      |         |  |
| الصفحة  | رقمها        | الآية                                                                                                                          | م       |  |
| ٤١      | 7 £          | إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشْيِرًا                                                                                      | .7 £ £  |  |
| سورة يس |              |                                                                                                                                |         |  |
| الصفحة  | رقمها        | الآية                                                                                                                          | م       |  |
| ٣٩      | ٦٠           | أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ                    | .7 20   |  |
| ١٧      | ٧١           | أَوْلَمْ يَرَوْ ا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ                        | .7 £ 7  |  |

| ١٧     | ٧٢    | وَذَلَّنْنَاهَا لَهُمْ فَمَنْهَا رِكُوبُهُمْ وَمَنْهَا يَأْكُلُونَ                                                        | .7 57  |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ١٧     | ٧٣    | وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ                                                                 | ۸٤٢.   |
|        |       | سورة الصافات                                                                                                              |        |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                     | م      |
| 179    | ١٢٣   | وَإِنَّ الْمِيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسُلِينَ                                                                                  | .7 £ 9 |
| 189    | ١٢٤   | إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَقُونَ                                                                                      | .70.   |
| 179    | 170   | أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ                                                                     | .701   |
| 189    | ١٢٦   | اللهَ ربَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأُوَّلِينَ                                                                            | .707   |
| 189    | ١٢٧   | فَكَذَّبُوهُ فَاإِنَّهُمْ لَمُحْضَرَوُنَ                                                                                  | .707   |
| 179    | ١٢٨   | إِلا عِبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ                                                                                          | .702   |
|        |       | سورة ص                                                                                                                    |        |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                     | م      |
| ٣٩     | ٧٥    | قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَاليِن          | .700   |
|        |       | سورة الزمر                                                                                                                |        |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                     | م      |
| ١١٨    | ٩     | أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ                | .707   |
| 1.9    | ١.    | إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ                                                               | .707   |
| 117    | ٣٣    | وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ                                                    | ۸٥٢.   |
| 77     | ٧١    | وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا                                                                        | .709   |
| ۲۹     | 77    | قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيِئْسَ مَثْوَى المُتَكَبِّرِينَ                                   | ٠٢٦.   |
| ۲۹     | ٧٣    | وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الجَنَّةِ زُمَرًا                                                             | 177.   |
|        |       | سورة غافر                                                                                                                 |        |
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                     | م      |
| ٨      | ٧     | الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُستبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ                         | .777   |
|        |       | وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا                                                                                     |        |
| ٨      | ٨     | رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ               | .77٣   |
| ٨      | ٩     | وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظيمُ             | . ۲٦٤  |
| ١٠٨    | ١٨    | مَا لِلظَّالمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ                                                                      | .770   |
| 70     | ٤٦    | النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشْيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشْدَ العَذَابِ | .٢7٦   |
| 9 ٧    | ٦٠    | وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ                                                                             | .٢٦٧   |

|                | سورة فصلت |                                                                                                                   |         |  |  |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| الصفحة         | رقمها     | الآية                                                                                                             | م       |  |  |
| 77             | ٣.        | إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنْزَلُ عَلَيْهِمُ المَلَائِكَةُ أَلا تَخَافُوا      | ۸۶۲.    |  |  |
| 77             | ٣١        | نَحْنُ أَوْلِيَاوُكُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآَخِرَةِ ولَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ        | . ۲ 7 9 |  |  |
|                |           | سورة الزخرف                                                                                                       |         |  |  |
| الصفحة         | رقمها     | الآية                                                                                                             | م       |  |  |
| ١٧             | ١٣        | لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ                     | . ۲۷.   |  |  |
| ١٧             | ١٤        | وَإِنَّا لِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِيُونَ                                                                           | .771    |  |  |
| ۲.             | ٣٢        | وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ                                                                    | .777    |  |  |
|                |           | سورة الأحقاف                                                                                                      |         |  |  |
| الصفحة         | رقمها     | الآية                                                                                                             | م       |  |  |
| 11             | ۲۹        | وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ                                            | .777    |  |  |
| ٥١-٣٨          | ٣٥        | فَاصنْيِرْ كَمَا صَنَيْرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ                                                         | . ۲۷٤   |  |  |
|                |           | سورة محمد                                                                                                         |         |  |  |
| الصفحة         | رقمها     | الآية                                                                                                             | م       |  |  |
| - <b>\ • Y</b> | ٧         | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ                      | .770    |  |  |
| 107            |           |                                                                                                                   |         |  |  |
| 77             | 17        | وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثَّوًى لَهُمْ           | .777    |  |  |
|                |           | سورة الفتح                                                                                                        |         |  |  |
| الصفحة         | رقمها     | الآية                                                                                                             | م       |  |  |
| \<br>\         | ١         | إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا                                                                            | . ۲ ۷ ۷ |  |  |
| <b>/</b> 7     | ۲         | لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ                   | ۸۷۲.    |  |  |
| <b>&gt;</b> 7  | ٣         | وَيَنْصُرُكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا                                                                               | . ۲ ۷ ۹ |  |  |
| <b>&gt;</b> 7  | ٤         | هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ            | ٠٨٢.    |  |  |
| ١١٦            | ١٨        | لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ                                     | ۱۸۲.    |  |  |
| -1.0           | ۲۹        | مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ                       | .777    |  |  |
| ۱۱۳            |           |                                                                                                                   |         |  |  |
| 111            | ۲۹        | سيِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ | .775    |  |  |
| سورة ق         |           |                                                                                                                   |         |  |  |
| الصفحة         | رقمها     | الآية                                                                                                             | م       |  |  |

| ۲۳-۸         | 19          | وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ                                      | . ۲ ۸ ٤ |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 101          | ٤١          | وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ المُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ                                                   | ٥٨٢.    |  |  |  |
| ٨            | ١٨          | ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد                                                                           | ۲۸۲.    |  |  |  |
|              |             | سورة الذاريات                                                                                               |         |  |  |  |
| الصفحة       | رقمها       | الآية                                                                                                       | م       |  |  |  |
| ١٣٧          | ۲٩          | فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ                          | . ۲ ۸۷  |  |  |  |
| ١٦           | ٥٦          | وَمَا خَلَقْتُ الحِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ                                                      | . ۲ ۸ ۸ |  |  |  |
|              |             | سورة النجم                                                                                                  |         |  |  |  |
| الصفحة       | رقمها       | الآية                                                                                                       | م       |  |  |  |
| ٧٥           | ٣           | وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى                                                                                 | .۲۸۹    |  |  |  |
| ٧٥           | ٤           | إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى                                                                                | . ۲۹.   |  |  |  |
| ٧.           | ٨           | ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى                                                                                      | .۲۹۱    |  |  |  |
| ٧.           | ٩           | فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى                                                                       | . ۲۹۲   |  |  |  |
| ٧.           | ١.          | فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى                                                                        | . ۲ 9 ۳ |  |  |  |
| ٧.           | 11          | مَا كَذَبَ الفُوَّادُ مَا رَأَى                                                                             | . ۲9٤   |  |  |  |
| ٧.           | ١٢          | أَفْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى                                                                            | . ۲90   |  |  |  |
| ٧.           | ١٣          | وكَقَدْ رَآهُ نَزْلُةً أُخْرَى                                                                              | .۲9٦    |  |  |  |
| ٧.           | ١٤          | عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى                                                                                 | . ۲۹۷   |  |  |  |
| ٧٥           | ١٧          | مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى                                                                              | . ۲۹۸   |  |  |  |
| ٧٥           | ١٨          | لْقَدْ رَأَى مِنْ آَیَاتِ رَبِّهِ الکُبْرَی                                                                 | . ۲ 9 9 |  |  |  |
| ٧١           | 77          | وكَمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ | .٣٠٠    |  |  |  |
|              |             | سورة القمر                                                                                                  |         |  |  |  |
| الصفحة       | رقمها       | الآية                                                                                                       | م       |  |  |  |
| ٦٧           | ١           | اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ                                                                  | ۲۰۱.    |  |  |  |
| 9 7          | ٤٥          | سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ                                                                    | ۲۰۳.    |  |  |  |
|              | سورة الرحمن |                                                                                                             |         |  |  |  |
| الصفحة       | رقمها       | الآية                                                                                                       | م       |  |  |  |
| ١.           | 10          | وَخَلَقَ الجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ                                                                   | ۳۰۳.    |  |  |  |
| 97-11        | 77          | يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ                                                               | ٤٠٣.    |  |  |  |
| سورة الواقعة |             |                                                                                                             |         |  |  |  |
| . ••         |             |                                                                                                             |         |  |  |  |

| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                                                | م      |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - 1 ٣        | ١.    | وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ                                                                                                        | .٣٠٥   |
| 111          |       |                                                                                                                                      |        |
| -17          | 11    | أُولَنَكَ المُقَرَّبُونَ                                                                                                             | ۲۰۳.   |
| 111          | ١٢    | في جَنَّات النَّعيم                                                                                                                  | .٣.٧   |
| 9 7          | ٧٩    | لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ                                                                                                 | ۳۰۸    |
|              |       | سورة الحديد                                                                                                                          |        |
| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                                                | 2      |
| 9 ٧          | 1.    |                                                                                                                                      | ۳۰۹.   |
| 1 1          | 1 *   | لًا يَسْتُوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِـنَ الـذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ | .1 • ٦ |
| ۱۱٤          | ١٢    | يَوْمَ تَرَىَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ يَصْغَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم                                    | ٠٢٦.   |
| 101          | ١٣    | يَوْمَ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسٌ مِنْ نُورِكُمْ                             | ۱۲۳.   |
|              |       | سورة الحشر                                                                                                                           |        |
| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                                                | م      |
| ٧٧           | ۲     | هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأُوَّلِ الْحَشْرِ                                  | .٣17   |
| 107          | ۲     | وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ                                     | .٣1٣   |
| 111          | ٨     | لِلْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ                                                    | .٣1٤   |
| ١١٦          | ٩     | وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبِّهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ                                      | .٣10   |
|              |       | سورة الصف                                                                                                                            |        |
| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                                                | م      |
| ٨٦           | ٦     | وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ                                                                         | ۲۱۳.   |
| ۸.           | ٩     | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ                                        | .٣١٧   |
|              |       | سورة الجمعة                                                                                                                          |        |
| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                                                | م      |
| 91           | ۲     | هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزكِّيهِمْ                                   | ۸۱۳.   |
|              |       | سورة الطلاق                                                                                                                          |        |
| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                                                | م      |
| ٧٢           | ١     | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ                             | ۳۱۹.   |
| سورة التحريم |       |                                                                                                                                      |        |
| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                                                | م      |

| ٠٧٠. عَسَى رَبُهُ إِن طَلَقَكُنَ أَنَ يُبْدِلُهُ أَوْ الْجَا خَيْرًا مِنْكُنَ مُسْلِمات مُؤْمِنْاتِ         ٥ (١١٠ )           ٠٧٠. وَرَيْمَ البَنْت عِرَانِ التِّي أَحْسَنَتُ فَرَجِهَا فَفَعْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا         ١٧٠ .         الأوبة         ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10     |       |                                                                                                        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| م         الآویة         رقمها         الصفحة           ۲۲۳. غثل بغذ ذلك زئيم         ۲۲ (كوباً المسلم         ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١١٨    | ٥     | عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِّمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ  | ٠٣٢.   |  |
| م       الآوة       رقمها       الصفحة         ٢٢٧.       عُثلُ بَعَدَ ذِلِكَ رَبِيَّة وَلِكَ رَبِيَّة وَلِكَ وَمَعَ مَصَاحِبِ الحَوْتِ إِذْ يَادَى وَهُوَ مَكَظُومِ       ١٥       ٢٧         ٢٧٧.       فَاصَيْرِ الحَكْمَ رَبِيَّة وَلَا تَكُنَّ كَصَاحِبِ الحَوْتِ إِذْ يَادَى وَهُوَ مَكَظُومٍ       ١٥       ١٥       ١٥         ٢٧٧.       فَاصًا مَنْ أُونِيَ كِتَابَة بِيْصِنِهِ       الآوة       رقمها       الصفحة         سورة المعارج         م       الآوة       الآوة       رقمها       الصفحة         سورة المعارج         م       الآوة       الآوة       ٢٧       ٢٤       ٢٧         ٨٧٧.       يَحْرُجُونَ مِنْ الأَجْدَاثُ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَى مَصْبِ يُوفِضُونَ الْ سَنَعَة أَنْ الْمَلَوْمُ اللَّهِ مُلِكَامٌ إِلَى مَصْبِ يُوفِضُونَ وَيَعْوَى وَسَرَا       ٢٤       ٢٧         بالآوة       الآوة       الآوة       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٥     | ١٢    | وَمَرْيْمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا              | .771   |  |
| ۲۲۲.       عُلَّمْ بَعْفَ فَلِكَ رَبِيْهِ فَلِكَ رَبِيْهِ فَلَكِيْمِ       71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       | سىورة القلم                                                                                            |        |  |
| ٣٢٧.         إلك العلى خلق عظيم         3         ٣٣٧           ٣٢٠.         قاصر لحكم ربك وبا تكن كمتحب الخوت إذ ناذى وهو مكظوم         ٨٤         ١٥           ٩٠         الآية         رقمها         السفحة           ٩٠         الآية         ١٩٠         ٨٢           ٣٢٠.         قأما من أوتي كتابة بيمينيه         ١٩٠         ٨٢           ٩٠         الآية         ١٩٠         ١٩٠         ٨٢           ٩٠         الآية         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠         ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                  | م      |  |
| 3 ( )       الآوة       الآوة       الآوة       الآوة       الآوة       المختفر المختفر المنافعة المستحد المنافعة المستحد المنافعة المستحد المنافعة المستحد المس | 9 7    | ١٣    | عُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ                                                                          | .777   |  |
| م       الآوة       الآوة       رقمها       الصفحة         م       الآوة       رقمها       المسفحة         م       وأما من أوتي كتابه بيمينه       07       97         م       الآوة       رقمها       الصفحة         م       الآوة       رقمها       الصفحة         م       الآوة       رقمها       الصفحة         م       الآوة       يؤم يخرجون من الأجداث سراعاً كائم ألى نصب يؤفضون       73       77         م       المسورة الموم اللي كانوا يؤضون       33       77         م       الآوة       الآوة       رقمها       الصفحة         م       الآوة       الآوة       الآوة       الآوة       الآوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٣     | ٤     | إنك لعلى خلق عظيم                                                                                      | .٣٢٣   |  |
| م         الآية         رقمها         الصفحة           ٢٧٦. فَأَمّا مِنْ أُوتِيَ كِتَابِهُ بِيمِينِهِ         ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥١     | ٤٨    | فَاصْبِرْ لِحُكْمٍ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم                  | . 47 £ |  |
| ٣٢٠. فَأَمًا مَنْ أُوتِي كَتَابِهُ بِيمِينِهِ بِيمِينِهِ بِسُورِةِ المعارِج       ١٩ ١       ٢٢ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | سورة الحاقة                                                                                            |        |  |
| ٣٢٦.       وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشْمَالُهِ سُورة المعارج         م       الآية       رقمها الصفحة         م       الآية       وَمَها الصفحة         ٣٢٧.       تَعَرُجُونَ مِنَ الأَجِدَاثُ سِرَاعاً كَأَنُهُمْ إِلَى نُصْبِ يُوفِضَونَ       3       ٧٧         ٨٧٣.       وَمَه المَّذِي وَمَ يَحْرُجُونَ مِنَ الأَجِدَاثُ سِرَاعاً كَأَنُهُمْ إِلَى نَصْبِ يُوفِضَونَ       33       ٢٧         سورة نوح         سورة نوح         م       الآية تَلْق اليَّوِمُ النَّرِيَّ الْمِثَامَةُ وَلا تَدَرِنُ الطَّالَمِينَ إلا صَلَالًا       77       13         سورة المدثر         سورة المدثر       10       17       12         سورة المدثر       10       17       12         سورة المدثر       10       14       77       77         بي الآية فَكَرَ وَقَدْرُ       10       14       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                  | م      |  |
| سورة المعارج       رقمها       الصفحة         م       الآية       رقمها       الصفحة         ٧٧٦.       تَعْرُجُ المَالِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً       3       ٧٧         ٨٧٣.       يَوْمُ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثُ سِرَاعاً عَائَهُمْ إِلَى نَصُبِ يُوفِضُونَ       ٣٤       ٢٦       ٢٢         ٣٧٣.       خَاشِعة أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقَهُمْ نَلَةٌ ذَلِكَ اليَّومُ الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ       عَدَالَ الصفحة         م       الآية       الآية       رقمها       الصفحة         ١٣٧.       وقلاً أَصَلُوا كثيرًا وَلَا تَزِدِ الطَّالِمِينَ إلا صَلَالًا       عَ٢       ١٤         ١٣٨.       وقلاً أَصَلُوا كثيرًا وَلَا تَزِدِ الطَّالِمِينَ إلا صَلَالًا       عَ٢       ١٤         ١٣٨.       وقد أَصَلُوا كثيرًا وَلَا تَزِدِ الطَّالِمِينَ إلا صَلَالًا       عَدَا ١٤       عَدا ١٤         ١٣٨.       إليم فَقَلَ وَقَدَرَ       الآية       الآية       عَدا ١٣٣         ١٨٨.       عَدَا عَنَا وَاسَتَكَبَرَ       عَدا ١٣٦       عَدا ١٣٦         ١٨٨.       عَدا عَنَا عَدَا       عَدا ١٣٦       عَدا ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۸     | ۱۹    | فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ                                                            | .٣٢٥   |  |
| م       الآية       رقمها       الصفحة         ٧٧٣.       تَعْرُجُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مَقْدَارُهُ خَصْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ       ३       ٧٧         ٨٧٨.       يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثُ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ       ٣٤       ٢٧         ٨٧٧.       خَاشِعة أَبْصَارُهُمْ تَرَهْقَهُمْ ذَلِّةٌ ذَلِكَ اليَوْمُ الذِي كَانُوا يُوعِدُونَ       ٤٤       ٢٧         م       الآية       الآية       رقمها       الصفحة         ٨٠٧.       وقَلْ أَضَلُوا كَثَيْرًا وَلَا تَرْدِ الظَّ المِينَ إلا صَلَالًا       ٤٦       ١٤         ١٨٧.       وقَلْ أَضَلُوا كَثَيْرًا وَلَا تَرْدِ الظَّ المِينَ إلا صَلَالًا       ١٤       ١٤         ١٨٧.       الآية       صورة المدثر       رقمها       الصفحة         ١٨٧.       الآية       الآية       مَا الصفحة       رقمها       الصفحة         ١٨٧.       الآية       الآية       المنافرة       المنافرة       المنافرة         ١٨٧.       المَا أَشَرَ وَاسْتَكْبَرَ       ١٨٧       ١٨٧       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨         ١٨٧.       المَ أَنْمَرُ وَاسْتَكْبَرَ       المؤلَّرُ وَاسْتَكْبَرُ وَاسْتَكْبَرُ       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨       ١٨٨       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲٩     | 70    | وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ                                                             | .٣٢٦   |  |
| ٧٣٧.       تَعْرُجُ المَلَاكِةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ الْفَ سَنَةِ       ३       ٧٧         ٧٣٧.       يَوْمُ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثُ سَرَاعاً كَانَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ       ٣٤       ٣٧         ٣٧٧.       خَاشِعةٌ أَيْمَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ البَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَوْنَ       ٤٤       ٢٦         ٩       الآية       الآية       رقمها الصفحة         ١٣٧.       وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ الْهِنَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ الْهِنَكُمْ وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَسَرَا       ١٦       ١٤         ١٣٣.       وَقَا أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا صَلَالًا       ١٤       ١٤       ١٤         ١٣٣.       الآية       سورة المدثر       وقَمَ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا صَلَالًا       ١٤       ١٤       ١٤         ١٣٣.       إلاية       الآية       الآية       الآية       الآية       المنترا       المنترا       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       | سورة المعارج                                                                                           |        |  |
| 777.       يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثُ سَرَاعاً كَاتَهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ       72       77         77.       خَاشِعَةُ أَيْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَاتُواْ يُوعَوْنَ       32       77         سورة نوح         م       الآية       الآية       رقمها الصفحة         م       الآية       رقمها الصفحة         م       الآية وَقَالُوا لا تَذَرُنَ ٱلْهَتَكُمْ وَلا تَذَرِنَ وَدًا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَتَسْرًا       77       13         م       الآية       سورة المدثر       23       13         م       الآية فَكَرَ وَقَدْرَ       رقمها الصفحة       رقمها الصفحة         م       الآية فَكَرَ وَقَدْرَ       77       74       77         م       المعدد المُعْرَدِ وَالْمُثَلِّلُ وَلَمْ الْبُلُ وَاسْتَكُبُرَ       77       77       77         م       المعدد المؤلّد الله المعدد المؤلّد الله المعدد المؤلّد الله المعدد المؤلّد الله المعدد المؤلّد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المؤلّد المعدد المعدد المؤلّد المعدد المعدد المؤلّد المعدد المؤلّد المعدد المع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                  | م      |  |
| ٣٢٩.       خَاشَعَةَ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ اليَومُ الَّذِي كَانُوا يُوعَوُونَ       ١٤٤       ٣٢٧.         م       الآية       الآية       رقسها الصفحة         ٠٣٣.       وقَالُوا لا تَفَرُنَ آلِهِتَكُمْ وَلا تَذَرُنَ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا       ٣٢       ١٤         ١٣٣.       وقَدْ أَضَلُوا كَثْيِرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلا ضَلَالًا       ١٤       ١٤       ١٤         ١٨.       الآية       سورة المدثر       رقمها الصفحة         ٣٣٣.       فَقْتُل كَيْفَ قَدَّرَ       ١٨       ٣٣         ١٣٣.       فَقْتُل كَيْفَ قَدْرَ       ١٨       ٣٣         ١٣٣.       ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ       ١٨       ٣٣         ٢٣٣.       ثُمَّ قَتْل كَيْفَ قَدْرَ       ٣٢       ٣٢         ٢٣٣.       ثُمَّ قَتْل وَيْدَر وَلَسْكَيْرَ       ٣٢       ٣٢         ٢٣٣.       ثُمَّ الْدَبْر وَاسْتَكْبَرَ       ٣٢       ٣٣         ٢٣٣.       فَقَل اَيْن هَذَا إلَّا سِحْرٌ يُؤثَنُ       ٣٣       ٣٣       ٣٣         ٢٣٣.       فَقَال إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ يُؤثَنُ       ٣٤       ٣٣       ٣٣         ٢٣٣.       فقال إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ يُؤثَنُ       ٣٤       ٣٣       ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77     | ٤     | تَعْرُجُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ         | .٣٢٧   |  |
| سورة نوح         م       الآية       رقمها الصفحة         ب٣٣. وقَالُوا لا تَذَرُنَ الْهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا       ٣٧       ١٤         ٢٣١. وقَدْ أَضَلُوا كَثْيِرًا وَلَا تَزِد الظَّالَمِينَ إلا ضَلَالًا       ع٢٧       ١٤       ١٤       ١٤         ٩       الآية       م       الآية       م       ٣٣         ٣٣٦. أَمُّ قُتْلَ كَيْفَ قَدَّرَ       ٩١       ٣٣         ١٣٣. ثمُّ قُتْلَ كَيْفَ قَدَّرَ       ١٨       ٣٣         ٢٣٦. ثمُّ قَتْلَ كَيْفَ قَدَرَ       ١٦       ٣٣         ٢٣٨. ثمُّ أَدْيَرَ وَاسْتَكَبْرَ       ٣٢       ٢٢       ٣٣         ٢٣٨. ثمُّ أَدْيَرَ وَاسْتَكَبْرَ       ٣٢       ٣٢       ٣٣         ٢٣٨. ثمُّ أَدْيَرَ وَاسْتَكَبْرَ       ٣٢       ٣٣       ٣٣         ٢٣٨. ثمُّ أَدْيَرَ وَاسْتَكَبْرَ       ٢٤٤       ٣٣       ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77     | ٤٣    | يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ                        | ۸۲۳.   |  |
| م       الآية       رقمها       الصفحة         ٠٣٣.       وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ الْهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَيَسُرًا       ٣٣         ١٣٣.       وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الطَّالِمِينَ إلا ضَلَالًا       ١٤         ١٣٣.       الآية       رقمها       الصفحة         ١٣٣.       إيَّهُ فَكَر وَقَدَر       ١٨       ٣٣         ١٣٣.       ثُمَّ قُتل كَيْفَ قَدَر       ١٩       ١٩       ٣٣         ١٣٣.       ثُمَّ قَتلَ كَيْفَ قَدَر       ١٦       ٣٣       ١٦       ٣٣         ١٣٣.       ثُمَّ قَتلَ كَيْفَ قَدَر       ١٦       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣٣       ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77     | ٤٤    | خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَاتُواً يُوعَدُونَ               | .٣٢٩   |  |
| رس.       وَقَالُوا لا تَذَرُنُ الْهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ الْهَتَكِمُ وَلا تَذَرُنُ الْهَتَكِمُ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلا ضَلَالًا       13         رس.       وقد أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلا ضَلَالًا       14       13         م.       الآية       رقمها الصفحة المحتر الله فكر وقدَّرَ       10       77         م.       الآية       10       77       77         م.       ثمَّ قَتْلَ كَيْفَ قَدَّرَ       10       77       77         م.       م.       77       77       77       77         م.       م.       م.       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       | سورة نوح                                                                                               |        |  |
| ١٣٣.       وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلَالًا       ١٤       ١٤         سورة المدثر       سورة المدثر       رقمها       الصفحة         ١٣٣٠.       إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ       ١٨       ٣٣         ٣٣٣.       فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ       ١٩       ١٩       ٣٣         ٤٣٣.       ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ       ٢٠       ٣٣         ٢٥       ٣٣       ٢٠       ٣٣         ٣٣٨.       ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر       ٣٢       ٣٢         ٣٣٨.       فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُنُ       ٣٢       ٣٣         ٣٣٨.       فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُنُ       ٣٢       ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                  | م      |  |
| م       الآية       رقمها       الصفحة         ٢٣٣.       إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ       ١٨       ٣٣         ٣٣٣.       فَقَتُلَ كَيْفَ قَدَّرَ       ١٩       ١٩       ٣٣         ٤٣٣.       ثُمَّ قُتُل كَيْفَ قَدَّرَ       ٢٠       ٣٣         ٥٣٣.       ثُمَّ أَظُرَ       ٢١       ٣٣         ٣٣٣.       ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ       ٢٢       ٣٣         ٣٣٧.       ثُمَّ أَذْيْرَ وَاسْتَكْبَرَ       ٣٢       ٣٢         ٣٣٨.       فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُ       ٢٤       ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤١     | 74    | وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا | .٣٣٠   |  |
| م       الآية       رقمها       الصفحة         ٢٣٣.       إِنَّهُ فَكْرَ وَقَدَّرَ       ١٩       ٣٣         ٣٣٣.       ثُمَّ قُتلَ كَيْفَ قَدَّرَ       ١٩       ٣٣         ٤٣٣.       ثُمَّ قُتلَ كَيْفَ قَدَّرَ       ٢٠       ٣٣         ٣٣٣.       ثُمَّ مَنْظَرَ       ٢١       ٣٣         ٣٣٣.       ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ       ٢٢       ٣٣         ٣٣٧.       ثُمَّ أَذْبِرَ وَاسْتَكُبْرَ       ٣٢       ٣٢         ٣٣٨.       فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُ       ٢٤       ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤١     | ۲ ٤   | وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَرْدِ الظَّالِمِينَ إلا صَلَالًا                                      | ۱۳۳۱   |  |
| ١٩       ١٩       ١٩       ٣٣         ٣٣٠.       فَقُتل كَيْفَ قَدَّرَ       ١٩       ٣         ١٩       ١٩       ٣       ١٩         ١٩       ١٩       ٣       ٣         ١٩       ١٩       ١٩       ٣         ٣٣٥.       أمَّ نَظَرَ       ١٦       ٣         ٣٣٨.       أمَّ مَنِسَ وَبَسَرَ       ٣       ١٦       ٣         ٣٣٨.       فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُرُ       ١٤       ٣٦       ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       | سورة المدثر                                                                                            |        |  |
| ٣٣٣.       فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ       ١٩       ٣٣         ٣٣٠.       ثُمَّ قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ       ٢٠       ٣٣         ٣٣٥.       ثُمَّ نظَرَ       ٢١       ٣٣         ٣٣٦.       ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ       ٣٣       ٢٢       ٣٣         ٣٣٧.       ثُمَّ أَذْبِرَ وَاسْتَكْبَرَ       ٣٢       ٣٣       ٣٣         ٣٣٨.       فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُ       ٢٤       ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                  | م      |  |
| ١٣٣.       ثُمَّ قُتْل كَيْفَ قَدَّرَ       ١٠       ٣٣         ١٣٥٠.       ثُمَّ نظَرَ       ١١       ٣٣         ٣٣٦.       ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ       ٢٢       ٣٣         ٣٣٧.       ثُمَّ أَدْبْرَ وَاسْتَكْبَرَ       ٣٢       ٣٣         ٣٣٨.       فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُ       ٢٤       ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٣     | ١٨    | إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ                                                                              | .٣٣٢   |  |
| <ul> <li>٣٣٥. ثُمَّ نَظَرَ</li> <li>٣٣٥. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر</li> <li>٣٣٦. ثُمَّ أَدْبْرَ وَاسْتَكْبْرَ</li> <li>٣٣٧. ثُمَّ أَدْبْرَ وَاسْتَكْبْرَ</li> <li>٣٣٧. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُ</li> <li>٣٣٨. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٣     | ۱۹    | فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ                                                                                | .٣٣٣   |  |
| ٣٣٦. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ٢٢ ٣٣٦. ثُمَّ عَبَسَ وَاسْتَكُبْرَ عَلْمُ ٢٤ ٣٣٨. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثُرُ ٤٢ ٣٣٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٣     | ۲.    | ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ                                                                            | .٣٣٤   |  |
| <ul> <li>٣٣٧. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ</li> <li>٣٣٧. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُ</li> <li>٣٣٨. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَرُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77     | ۲۱    | ثُمَّ نَظَرَ                                                                                           | .٣٣٥   |  |
| ٣٣٨. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤَثَّرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٣     | 77    | ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر                                                                                   | .٣٣٦   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44     | 77    |                                                                                                        |        |  |
| ٣٣٩. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوَلُ البَشَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٣     | ۲ ٤   |                                                                                                        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٣     | 70    | إِنْ هَذَا إِلَّا قَولُ البَشْرِ                                                                       | .٣٣٩   |  |

| ٣٣      | 77            | سَأُصْلِيهِ سَقَرَ                                                                               | ٠٤٠.  |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٧.      | ٤٨            | فَمَا تَنْفُعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ                                                       | .721  |
|         |               | سورة النبأ                                                                                       |       |
| الصفحة  | رقمها         | الآية                                                                                            | م     |
| ١٨      | ٤٠            | يَوْمَ يَنْظُرُ المَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا |       |
|         |               | سورة النازعات                                                                                    |       |
| الصفحة  | رقمها         | الآية                                                                                            | م     |
| 7 m - V | ١             | وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا                                                                          | .٣٤٣  |
| ٧       | ۲             | وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا                                                                          | .٣٤٤  |
| ٧       | ٣             | وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا                                                                          | .٣٤0  |
| ٧       | ٤             | فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا                                                                          | .٣٤٦  |
| ٧       | 0             | فَالمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا                                                                         | .٣٤٧  |
| 107     | ١٤            | فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ                                                                      | .٣٤٨  |
| ٤٤      | 10            | هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسِنَى                                                                    | .٣٤٩  |
| ٤٤      | ١٦            | إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى                                              | .404. |
|         |               | سورة عبس                                                                                         |       |
| الصفحة  | رقمها         | الآية                                                                                            | م     |
| ٣0      | ١             | عَبَسَ وَتَوَلَّى                                                                                | .401  |
| ٣0      | ۲             | أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى                                                                           | .707  |
| ٣٥      | ٣             | وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَّكًى                                                               | .404  |
| ٣٥      | ٤             | أَوْ يَدُكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى                                                           | .405  |
| ٣٥      | 0             | أَمَّا مَنِ اسْتَفْنَى                                                                           | .٣٥٥  |
| ٣0      | ٦             | فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى                                                                           | ٢٥٣.  |
| ٣٥      | ٧             | وَمَا عَلَيْكَ أَلًا يَزَّكًى                                                                    | .٣٥٧  |
| ٣٥      | ٨             | وَأُمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى                                                                    | ۸۵۳.  |
| ٣٥      | ٩             | وَهُوَ يَخْشَى                                                                                   | .٣09  |
| ٣٥      | ١.            | فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهًى                                                                          | ۰۲۳.  |
|         | سورة الانفطار |                                                                                                  |       |
| الصفحة  | رقمها         | الآية                                                                                            | م     |
| ١.      | ٦             | يًا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرِبِّكَ الكَرِيمِ                                        | .٣71  |

|        | 1                                              | 5                                              |      |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| ١.     | ٧                                              | الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ         | 777. |
| -1•    | ٨                                              | فِي أَيِّ صُوْرَةٍ مَا شَاءَ رَكَبُكَ          | ٣٦٣. |
| 10     |                                                |                                                |      |
| ٨      | ١.                                             | وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ                | .٣٦٤ |
| ٨      | ١١                                             | كِرَامًا كَاتِبِينَ                            | ٥٢٣. |
| ٨      | ١٢                                             | يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ                    | .٣٦٦ |
|        |                                                | سورة الانشقاق                                  |      |
| الصفحة | رقمها                                          | الآية                                          | م    |
| ۲٦     | ٣                                              | وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ                       |      |
| ۲۸     | ٧                                              | فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِيَمِينه      | ۸۲۳. |
| ۲۸     | ٨                                              | فْسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسَيِرًا          | .٣٦٩ |
| ۲۸     | ٩                                              | وَيَتْقَلَبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا         | .٣٧. |
| ۲۸     | ١.                                             | وأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ | ۳۷۱. |
| ۲۸     | ١١                                             | فَسَوْفَ يَدْعُو تُبُورًا                      | .٣٧٢ |
| ۲۸     | ١٢                                             | وَيَصْلَى سَعِيرًا                             | .٣٧٣ |
| ۲۸     | ١٨                                             | وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ                     | .٣٧٤ |
|        |                                                | سورة الليل                                     |      |
| الصفحة | رقمها                                          | الآية                                          | م    |
| ١١٧    | 0                                              | فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى                | .۳۷٥ |
| 117    | ٦                                              | وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى                          | .٣٧٦ |
| 117    | ١٧                                             | وَسَيُحِنَّبُهَا الْأَتْقَى                    | .٣٧٧ |
| ١١٧    | ١٨                                             | الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى             | ۲۷۳. |
|        |                                                | سورة الضحى                                     |      |
| الصفحة | رقمها                                          | الآية                                          | م    |
| ٥٢     | 0                                              | ولَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى          | .٣٧٩ |
|        |                                                | سورة الإنشراح                                  |      |
| الصفحة | رقمها                                          | الآية                                          | م    |
| ٧١     | ٤                                              | ورَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ                       | .۳۸۰ |
|        | <u>-                                      </u> | سورة التين                                     |      |
| الصفحة | رقمها                                          | الآية                                          | م    |
|        |                                                | ·                                              | 1    |

| 17.    | ١           | وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ                           | ۱۸۳.   |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 18.    | ۲           | وَطُورِ سِينينَ                                     | .٣٨٢   |
| 17.    | ٣           | وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ                        | .٣٨٣   |
| -17.   | ٤           | لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ | . ፕለ ٤ |
| ٩      |             |                                                     |        |
|        |             | سورة القدر                                          |        |
| الصفحة | رقمها       | الآية                                               | م      |
| 9 £    | ١           | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ          | ۰۳۸۰   |
| 9 £    | ۲           | وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ               | ۲۸۳.   |
| 9 £    | ٣           | لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ         | .۳۸۷   |
|        |             | سورة الزلزلة                                        |        |
| الصفحة | رقمها       | الآية                                               | م      |
| ١٠٨    | ٧           | فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ    | .٣٨٨   |
| ١٠٨    | ٨           | وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ     | .۳۸۹   |
|        |             | سورة القارعة                                        |        |
| الصفحة | رقمها       | الآية                                               | م      |
| ١٠٨    | ۲           | فَأَمَّا مَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ                 | ۳۹۰.   |
| ١٠٨    | ٧           | فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ                        | ۳۹۱.   |
| ١٠٨    | ٨           | وأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَارِينُهُ                   | .٣9٢   |
| ١٠٨    | ٩           | فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ                                 | ۳۹۳.   |
|        | سورة الكوثر |                                                     |        |
| الصفحة | رقمها       | الآية                                               | م      |
| 00     | ١           | إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْتُرَ                     | .٣9 ٤  |
|        |             |                                                     |        |

# فهرس الأحاديث النبوية

| رقم    |                                                                  |    |
|--------|------------------------------------------------------------------|----|
| الصفحة | الحديث                                                           | م  |
| ۳۷     | إن في الجنة مائة درجة                                            | ١  |
| 1 • £  | إن لكل قرن من أمتي سابقون                                        | ۲  |
| ٤١     | اذهبوا لنوح، فيأتونه يقولون له: يا نوح إنك أول الرسل             | ٣  |
| 111    | اشتقت لإخواني قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله                  | ٤  |
| 90     | الحج عرفة                                                        | ٥  |
| 11     | الحيات مسخ الجن صورة                                             | ٦  |
| ١٣٠    | الشام صفوة الله من بلاده يسوق إليها صفوة عباده                   | ٧  |
| ٥٦     | إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا                                  | ٨  |
| ١٣١    | اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا                 | ٩  |
| ٦٧     | انشق القمر في زمان النبي                                         | ١. |
| 0 £    | آتاني الليلة آتي من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة                | 11 |
|        | آتاني جبريل - عليه السلام - فقال: إن ربك يقول لك: أتدري كيف رفعت |    |
| ٧٧     | نكرك                                                             | ١٢ |
| ٥٧     | آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن                              | ١٣ |
| 150    | أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب                        | ١٤ |
| 1.1    | أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها                            | 10 |
| 90     | أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان                                     | ١٦ |
| ٦٥     | أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي                         | ١٧ |
| ٧٥     | أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ من قبلي                                | ١٨ |
| ٥٥     | أُغفيَّ رسول الله ﷺ إغفاءه، فرفع رأسه مبتسماً                    | 19 |
| ٥٨     | أن النبي ﷺ قال لي اقرأ عليَّ، قلت يا رسول الله: أقرأ عليك        | ۲. |

| ١.     | أن فتى كان يستأذن رسول الله ﷺ يوم الخندق                        | 71  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ٥٧     | أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، فأقعقعها                       | 44  |
| ٨٦     | أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى                                 | 74  |
| ٥,     | أنا سيد ولد آدم يوم القيامة                                     | ۲ ٤ |
| 00     | أنا فرطكم على الحوض، فلأنازعن رجالاً منكم و لأُغلَبن عليهم      | 70  |
| ٥٧     | أنت مع من أحببت                                                 | 47  |
| ٩١     | أنتم تتمون سبعين أمة                                            | **  |
| ٥١     | أُوحيَّ إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد،              | 47  |
| ۲٥     | أول ما تشق الأرض عني، فأقول رب لا أسألك نفسي                    | 44  |
| 71     | إذا أحب الله العبد دعا جبريل                                    | ۳.  |
| ١٥٨    | إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم                                  | ٣١  |
| ١٣٢    | إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم                                  | ٣٢  |
| ١٥٨    | إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثاً من الموالي، هم أكرم العرب فرساً | ٣٤  |
| ٥,     | إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل                              | ۳٥  |
| ٧٥-١٣٦ | إن الله تبارك وتعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها     | ۳٦  |
| 9.9    | إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر                              | ۳۷  |
| ١٣١    | إن الله تكفل لي بالشام وأهلها                                   | ٣٨  |
| 9.9    | إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها                        | ۳۹  |
| 1      | إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان                              | ٤.  |
| ١٠٤    | إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة، من يجدد لها دينها  | ٤١  |
| ٨      | إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه                 | ٤٢  |
| ۳۷     | إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة                                  | ٤٣  |
| ١.     | إن بالمدينة جنا قد أسلموا                                       | ٤٤  |
|        |                                                                 |     |

| ٧     | إن للشيطان لمة بابن آدم ،وللملك لمه                         | ٤٦  |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
| ١٠٤   | إن من الشجر لشجر لا يسقط ورقها،وإنها كمثل المسلم            | ٤٧  |
| ٩١    | إن من الناس ناس هم مفاتيح للخير                             | ٤٨  |
| 1.4   | إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مدر                | ٤٩  |
| ٩٧    | إن هذه الأمة أمة مرحومة، عذابها بأيديها                     | ٥,  |
| 1.1   | إنكم تتنظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم                  | ٥١  |
| 1.7   | إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه                       | ٥٢  |
| ۸۷    | إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي                         | ٥٣  |
| 1.4   | "<br>إني لأرجوا الله أن تكونوا ربع أهل الجنة                | ٥٤  |
| 117   | بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً                           | ٥٥  |
| 1.4   | بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والتمكين                       | ٥٦  |
| ٥٧    | بيدي لواء الحمد و لا فخر، وما من نبي                        | ٥٧  |
| 177   | بينما أنا نائم رأيت عمود الإسلام احتمل من تحت رأسي          | ۰۸  |
| 44    | تحشرون حفاة عراه غرلاً                                      | ٥٩  |
| 1.4   | تسحروا فإن في السحور بركة                                   | ٦,  |
| 17.   | ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان                            | 71  |
| 184   | جاء ملك الموت إلى موسى - عليه السلام - فقال له: أجب ربك     | 7.4 |
| 14    | حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء                     | 7.4 |
|       | خرجنا مع رسول الشال في جنازة رجل من الأنصار                 |     |
| 7 £   | خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجآن من مارج من نار ، وخلق ابن | 7 £ |
| £     | آدم مما وصف لکم                                             | 70  |
| 90    | خير يوم طلعت فيه الشمس وفيه خُلق آدم                        | 11  |
| ٦٨    | رأيت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر                           | ٦٧  |
| 1 £ £ | رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا                         | ٦٨  |
|       | - '                                                         |     |

| ٦٧    | سأل أهل مكة النبي آية، فانشق القمر بمكة فرقتين          | 79 |
|-------|---------------------------------------------------------|----|
| ٩٨    | سألت ربي ثلاثاً، فأعطاني إثنتين ومنعني واحدة            | ٧٠ |
| **    | سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله                | ٧١ |
| 1 £ £ | ستجدون أجناداً، جنداً في الشام                          | ٧٧ |
| ١٣١   | ستجندون أجنادا جندا بالشام و جندا بالعراق و جندا باليمن | ٧٣ |
| ٥٣    | سنرضيك في أمتك و لا نسوءك                               | ٧٤ |
| ٥ŧ    | شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي                             | ٧٥ |
| 90    | صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها                        | ٧٦ |
| ١٣١   | طوبي للشام طوبي للشام قلت ما بال الشام                  | ٧٧ |
| ٧٩    | غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه:                         | ٧٨ |
| 47    | غسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه                       | ٧٩ |
| 101   | فسطاس المسلمين يوم الملحمة بالغوطة                      | ۸۰ |
| 77    | فجعل يدخل يديه في الماء يمسح بهما وجهه                  | ۸١ |
| 1.7   | فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر           | ٨٢ |
| 119   | فقات لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن  | ۸۳ |
| 0 £   | فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي         | ٨٤ |
| ۳۸    | قال : يا رسول الله كم كانت الرسل                        | ٨٥ |
| 119   | قال عمر، وافقني ربي في ثلاث                             | ٨٦ |
| ٣٤    | قام أعرابي فبال في المسجد                               | ۸٧ |
| 187   | قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله     | ۸۸ |
| 1 £ £ | ، قال:[ اپیمان بالله و رسوله، قیل ثم ماذا               | ٨٩ |
|       | قلت يا رسول الله أخبرنا عن بيت المقدس، فقال: أرض المحشر |    |
| 10.   | و المنشر                                                | ٩. |
| 9 £   | كان الناس في رمضان إذا صام الرجل                        | 91 |

|       | كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه (أي يسقون عليه)                              |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٦٩    | و أنه استصعب                                                                           | 9.4 |
| ٣٦    | كل ابن أدم خطاء وخير الخطاءين التوابون                                                 | ٩٣  |
|       | كنا يوم الحديبية أربعة عشر مائة، والحديبية بئر فنزحناها حتى لم                         |     |
| ٦٨    | نترك فيها قطرة                                                                         | 9 £ |
| ٩ ٤   | كل عمل ابن آدم له إلا الصوم                                                            | 90  |
| ١٦.   | لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ                           | 97  |
| 101   | لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ | ٩٧  |
| 1 £ £ | لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضر هم من خذلهم                                      | ٩٨  |
| 117   | لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهباً                          | 99  |
| 18 5  | لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                                                      | 1   |
| ٥.    | لا تفضلوني على موسى                                                                    | 1.1 |
| ١٠٦   | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وينطق الحجر                                          | 1.7 |
| 101   | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وينطق الحجر والشجر                                   | 1.7 |
| ٤٦    | لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا                                       | 1.1 |
| ١٣٣   | لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق                                                  | 1.0 |
| ٦٥    | لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي                            | 1.7 |
| ٥,    | لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متَّى                                        | ١.٧ |
| ١٢.   | لأنت أحب إلى من كل شيء ، إلا نفسي                                                      | ١٠٨ |
|       | لقد أُعطيت الليلة خمساً ما أُعطيهن أحد قبلي، وجعلت لي                                  |     |
| ٧٨    | الأرض مسجدا وطهوراً                                                                    | 1.9 |
| ٤.    | لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها                              | 11. |
| 1.7   | ما تعدون الشهيد منكم                                                                   | 111 |
| 1.7   | ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين                                 | 117 |

| ۲١  | ما زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل                                                | ۱۱۳   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۳.  | ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه                                       | 111   |
| 0 £ | ما من نبي إلا له دعوة مستجابة                                                 | 110   |
| ٥,  | ما ولدت من سفاح                                                               | 117   |
| ١٥٨ | من خير منازل المسلمين                                                         | 117   |
| ٥١  | من قال أنا خير من يونس ابن متَّى فقد كذب                                      | 114   |
| ۳۷  | من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة                            | 119   |
|     | من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة                                          | 17.   |
| ۹۳  | من نوقش الحساب هلك                                                            |       |
| ۲۸  | منهم من تأخذه النار إلى كعبيه                                                 | 171   |
| ۳٠  | من الشجر شجرة لا يسقط ورقها                                                   | ١٢٢   |
| ١٠٤ |                                                                               | ١٢٣   |
| ١٠٧ | نحن آخر الأمم وأول من يحاسب                                                   | 171   |
|     | نزلت هذه الآية على النبي فل وهو في مسير، فرجع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه    |       |
| 1.7 | ههنا تحشرون ها هنا تحشرون ها هنا تحشرون ثلاثا ركبانا ومشاة                    | ١٢٥   |
| 107 | و على وجو هكم                                                                 | 177   |
| ٦٨  | و الله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع                                 | ١٢٧   |
| ٨   | و الملائكة يصلون على أحدكم، ما دام في مجلسه                                   | ١٢٨   |
| 1.9 | وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً                                   | 1 7 9 |
| ٣٤  | یا رسول الله ائذن لی بالزنا                                                   | 17.   |
|     | يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم                        |       |
| 14. | ي جي الله الأولين والآخرين، في صعيد واحد                                      | 171   |
| ٥٢  | يجمع الله الدولين والاحرين، في صنعيد والحد يجيء نوح وأمته فيقول الله: هل بلغت | ١٣٢   |
| ٩٦  |                                                                               | ١٣٣   |
| ٥٥  | يُخرج من النار قوماً بشفاعة محمد هفيدخلهم الجنة                               | 186   |

| 1.9 | يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف | 170  |
|-----|-----------------------------------------------|------|
| **  | يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه         | 1 47 |

# فهرس الأعلام المترجم لهم

| رقم الصفحة | الاسم                                     | م          |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| 7 7        | الحسن بن محمد الحنيفية                    | - 1        |
| ٨٣         | أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري | ۲ –        |
| 104        | عثمان بن مصطفى الطباع                     | <b>- ٣</b> |
| ٤٣         | عكرمة بن عبد الرحمن بن المغيرة            | - \$       |
| ۲١         | قتادة بن دعامة                            | - 0        |
| ۲١         | مجاهد بن جبر                              | -          |
| 109        | معاوية بن قرة                             | - <b>Y</b> |
| 1 7 7      | هشام بن موسى العارف القدسي                | - <b>\</b> |

## مراجع البحث مرتبة حسب حروف الهجاء

### أولاً: كتب التفسير

- 1 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط٥، ٢٠٠٣هـ .
- ٢-إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد بن محمد العمادي أبو السعود، دار
   إحياء التراث العربي بيروت.
- ٣-تفسير التحرير والتنوير، تأليف الإمام الشيخ محمد الشيخ الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس.
- ٤- تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار النشر: دار
   الفكر بيروت ١٤٠١هـ.
- ٥- تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار النشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م
- ٦-تفسير مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب
   الرى، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، ط١ ١٤٠١هــ-١٩٨١م.
- ٧-تفسير الشعراوي، خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حـول القـرآن الكـريم،
   الإخراج الفني: أشرف حسين محمد.
- ٨- تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، مؤسسة الرسالة -ط١-٢٠٠١هـ.
- ٩-التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة الزحياي، دار الفكر المعاصر،
   بيروت لبنان، دار الفكر دمشق سوريا.
- ١٠ تفسير النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تحقيق الشيخ مروان
   محمد الشعار، دار النفائس، بيروت ٢٠٠٥م.
- ١١ تفسير مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي دار النــشر:
   دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢٤ هــ ٢٠٠٣ م
   الطبعة : الأولى.

- ٦- تفسير مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، ط١٤٠١هــ-١٩٨١م.
- ٧- تفسير الشعراوي، خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكريم، الإخراج الفني، أشرف حسين محمد.
- ٨- تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، مؤسسة الرسالة -ط١١٤٢هـ ٢٠٠٠م.
- ٩- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة الزحياي، دار الفكر المعاصر
   بيروت-لبنان، دار الفكر دمشق-سوريا.
- ١٠ تفسير النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تحقيق الشيخ مروان محمد الشعار، دار النفائس، بيروت ٢٠٠٥م.
- ١١ تفسير مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي دار النــشر:
   دار الكتب العلمية -لبنان/بيروت ١٤٢٤هــ ٢٠٠٣م
- 17-جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الدكتور/ عبد السند حسن يمامة،ط1-٢٢٢هـ-٢٠٠١م.
- ١٣ الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق الشيخ محمد بيومي، والأستاذ عبد الله المنشاوي، مكتبة جزيرة الورد، ومكتبة الإيمان.
- 12- الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين الـسيوطي، الناشـر: دار الفكـر بيروت، ١٩٩٣.
- 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، إدارة الطباعة المنبرية، دار إحياء التراث بيروت -لبنان.
- ١٦- زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي محمد الجوزي، المكتب الإسلامي،
   بيروت، ط٣-١٤٠٤هـــ-١٩٨٤م.
- ١٧ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني،
   تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، ١٤١٥هــ-١٩٩٤م.
- ١٨ في ظلال القرآن، سيد قطب، طبعة جديدة مشروعة تتضمن إضافات وتتقيحات تركها المؤلف، دار الشروق، الطبعة الشرعية السابعة عشر.

- 19 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٢٠ الكشف والبيان، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ،دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢ م.
- ٢١ لباب التأويل في معاني النتزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير
   بالخازن ،دار الفكر بيروت / لبنان .
- ٢٢ اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنباي ،دار
   الكتب العلمية بيروت / لبنان ١٤١٩ هـ -١٩٩٨ م.
- ٢٣- المحرر والوجيز في تفسير الكتاب العزيز،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ،سنة الولادة / سنة الوفاة ٤٦٥هـ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية،١٣٠٤هـ ١٩٩٣م.
- ٢٤ معالم النتزيل، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [ المتوفى ١٦٥ هـ. ، حققه و خرج أحاديثه محمد عبد الله النمر عثمان جمعة ضميرية سليمان مسلم الحرش دار طيبة للنشر و التوزيع ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.
- ٢٥ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي،
   دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥هـ ١٩٩٥ م.
- ٢٦- النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية بيروت / لبنان .

## ثانياً: كتب الحديث.

1-سلسلة الأحاديث الصحيحة، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، يـشمل جميع أحاديث السلسلة الصحيحة مجردة عن التخريج، مرتبة على الأبواب الفقهية، إعتنى بها أبو عبيدة مشهور بن حسن آلي سليمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لأسعد الراشد، الرياض، ط٢- ٨٤ ١هـ -٧٠٠٧م.

٢- جامع الأحاديث للسيوطي، المؤلف جلال الدين السيوطي.

٣-سنن ابن ماجه، تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه، حكم على أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني، واعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.

٨- سنن أبي داود، تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، حكم على أحاديث محمد ناصر الدين الألباني، إعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط١-.

٩ صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ، التميمي، أبو
 حاتم، الدارمي، البُستي، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م.

• ١ -صحيح البخاري، المسمى الجامع الصحيح المختصر للإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن السماعيل بن إبر اهيم بن المغيرة البخاري، قام على نشره على بن حسن بن علي بن عبد الحميد الأثري، الزهراء للإعلام العربي.

11 - صحيح مسلم، للإمام الحافظ بن الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، اعتنى الله أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية.

17 - فتح الباري في شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مكتبة مصر، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن الباز ومحمد فؤاد عبد الباقي،ط١ - ١٤٢١هــ-٢٠٠١م.

١٣ - المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار
 الكتب العلمية، بيروت ط١-١٤١هـ-١٩٩٠م.

12 - مسند الإمام أحمد ابن حنبل، أبو عبد الله الـشيباني، حكـم علـى الأحاديـث شـعيب الأرناؤوط، مؤسسة قرطبة مصر.

10 - معجم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الــشامي، أبــو القاســم الطبراني،دار النشر:مكتبة ابن تيمية،مدينة النشر:القاهرة.

### ثالثاً: كتب التوحيد.

١-شرح العقيدة الطحاوية، تأليف العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، حققه وخرج أحاديثه أبو عبد الله مصطفى بن العدوي، دار ابن رجب، ط١- ١٤٢٣هـــ ٢٠٠٢م.

٢-كتاب عالم الجن والشياطين، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس للنشر والتوزيع
 الأردن، ط١٦

٣- كتاب الإيمان الأوسط، لابن تيمية رحمة الله.

٤- كتاب الرسل والرسالات ، الدكتور/ عمر الأشقر، دار النفائس للنشر والتوزيع
 الأر دن، ط١٠.

- ٥-عقيدة المسلم، لأبي بكر الجزائري.
- ٦- شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب.
- ٧- التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للإمام القرطبي، تحقيق الشحات أحمد الطحان، دار
   المنار، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
  - ٨- شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
- 9 شرح المقاصد، في علم الكلام، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله النفت ازاني، دار النشر: دار المعارف النعمانية، ١٤٠١هـ ١٩٨١م، باكستان.

### رابعاً: كتب الأخلاق.

- ١-الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المحقق : محمد
   أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م.
  - ٢-الرياض النضرة في مناقب العشرة، المحب الطبري.
- ٣-إسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى، أبي عبد الرحمن السلفي المقدسى، هشام بن فهمى بن موسى العارف.
- ٤-إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، حققه وكتب هوامشه: محمد حامد الفقي، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان.
  - ٥-صفة الصفوة، محمد بن أبي الفرج بن الجوزي، دار النشر:دار المعرفة بيروت.
    - ٦- صيد الخاطر، لابن الجوزي، مكتبة الإيمان بالمنصورة.
      - ٧-فضائل القدس لابن الجوزي.
    - ٨-كتاب الإسلام، تأليف سعيد حوى، راجعه الأستاذ وهبي سليمان الفاوجي.
      - ٩ كتاب معجزة القرآن، للشيخ محمد متولي الشعراوي.
- ١٠-لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين السيوطي، تحقيق الأستاذ: أحمد عبد الشافي، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان.
  - ١١ مبشرات النصر والتمكين،
  - ١٢ -معجزات النبي، لابن كثير.
- ١٣ -مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، دار النشر: مطبعة عيسى الحلبي.

### خامساً: كتب السير

١-البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، دار النشر:مكتبة المعارف
 بيروت - لبنان.

٢-إتحاف الخيرة المهرة بزائد المسانيد العشرة، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري،
 تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي، إشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، النشر: دار الوطن،
 الرياض، ط١-١٤٢٠هـ.

٣-الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، دار النشر: رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، دار المستقبل، ط١-٢٠٦٥هـ - ٢٠٠٥م.

٤-الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري، دار النــشر: دار
 الصادر بيروت.

٥-القول المبين في سيرة سيد المرسلين، محمد الطيب النجار، النشر: دار الندوة الجديدة، بيروت-لبنان.

٦-أعلام النبوة، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار النشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.

٧-سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي، طبعـة جديـدة منقحة مخرجة الأحاديث، اعتنى به محمد بن عيادى بن عبد الحليم، مكتبة الصفا.

٨-سيرة ابن هشام، عبد السلام بن هارون، دار النشر: مؤسسة الرسالة، دار الحديث العلمية،
 الكويت.

## سادساً: كتب المعاجم

١- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الملقب بالمرتضى الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار النشر: دار الهداية.

٢- معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، النشر دار الفكر -بيروت.

٣- معجم استعجم، لأبي عبد الله الأندلسي.

النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أو السعادات المبارك بن محمد الجزري بن
 الأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، دار النشر: المكتبة العلمية بيروت.

### سابعاً: كتب التاريخ

- ١-الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،مجير الدين الحنبلي العليمي، تحقيق عدنان يونس عبد
   المجيد نباتة، دار النشر مكتبة دنديس عمان، ١٤٢٠هـ.
- ٢-المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الدكتور/جواد العلي، دار النشر:دار الساقي،ط٤- ٢٠١هـ، ١٤٢٢م.
- ٣- إتحاف الأعزة في تاريخ غزة، الشيخ عثمان مصطفى الطباع الغزي، تحقيق عبد اللطيف
   زكي أبو هاشم، الناشر: مكتبة اليازجي غزة-فلسطين

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | العنوان                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Í      | البسملة                                                              |
| ب      | الأهداء                                                              |
| ت      | شكر وتقدير                                                           |
| ث      | المقدمة                                                              |
| ٣      | الفصل الأول: سنة الله تعالى في التفضيل بين الخلائق                   |
| ٣      | المبحث الأول: تفضيل الآدميين المؤمنين على كثير من المخلوقات          |
| ٤      | المطلب الأول: تفضيل الآدميين المؤمنين على الملائكة                   |
| ٤      | أوجه تفضيل الآدميين المؤمنين على الملائكة                            |
| ٤      | أولاً: تفضيلهم بسجود الملائكة لأبيهم آدم عليه السلام                 |
| ٥      | ثانياً: تفضيلهم على الملائكة بالتعليم                                |
| ٦      | ثالثاً: تفضيلهم على الملائكة بحرية الاختيار                          |
| ٧      | رابعاً: تفضيلهم على الملائكة بتسخيرهم لقضاء حوائجهم                  |
| ٩      | المطلب الثاني:تفضيل الآدميين المؤمنين على الجن                       |
| ٩      | أولاً: تفضيلهم على الجن بالصورة ومادة الخلق                          |
| 11     | ثانياً: تفضيلهم على الجن بحمل الرسالة                                |
| 17     | ثالثاً: تفضيلهم على الجن بالسبق بالإيمان بدعوة النبي ﷺ               |
| ١٤     | رابعاً: تقضيلهم بأمر إبليس بالسجود لآدم                              |
| 10     | المطلب الثالث: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام                   |
| ١٥     | أولاً: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام بالهيئة والصورة           |
| 10     | تَانياً: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام بالعقل والتفكير         |
| ١٧     | ثالثاً: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام بتسخيرها وتذليلها لهم    |
| ١٧     | رابعاً: تفضيل الآدميين المؤمنين على الأنعام بالخلود في الآخرة        |
| ۲.     | المبحث الثاني: تفضيل الآدميين بعضهم على بعض                          |
| ۲.     | المطلب الأول: تفضيل المؤمنين من البشر على الكافرين                   |
| ۲.     | أولاً:تفضيل المؤمنين على الكافرين بالسعادة في الدنيا                 |
| 77     | ثانياً: تفضيل المؤمنين على الكافرين بالاستقامة في الأخلاق وحسن العقل |
| 7 7    | ثالثًا: تفضيل المؤمنين على الكافرين في سكرات الموت في القبور         |
| 77     | رابعاً: تفضيل المؤمنين على الكافرين عند البعث والحشر                 |
| * *    | خامساً: تفضيل المؤمنين على الكافرين عند الحساب                       |

| 79 | سادساً: تفضيل المؤمنين على الكافرين عند دخول الجنة والنار     |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ٣. | المطلب الثاني: تفضيل الأنبياء على سائر البشر                  |
| ٣. | أولاً: تفضيل الأنبياء على البشر بالإيمان والاصطفاء            |
| ٣١ | ثانياً: تفضيل الأنبياء على البشر بتأييدهم بالمعجزات           |
| 77 | ثالثاً: تفضيل الأنبياء على البشر بالصدق والحكمة ورجاحة العقل  |
| ٣٥ | رابعاً: تفضيل الأنبياء على البشر بالعصمة من الذنوب            |
| *7 | خامساً: تفضيل الأنبياء على البشر في درجات الجنة               |
| ٣٧ | المطلب الثالث: تفضيل الأنبياء والرسل بعضهم على بعض            |
| ٣٧ | أولاً: تقضيل الرسل على الأنبياء                               |
| ٣٨ | ثانياً: تفضيل أولي العزم من الرسل على باقي المرسلين           |
| ٣٩ | ثالثاً: التفاضل بين أولي العزم من الرسل فيما بينهم            |
| ٤٩ | الفصل الثاني: فضل محمد ﷺ                                      |
| ٤٩ | المبحث الأول: فضل محمد ﷺ على الخلق كلهم                       |
| ٤٩ | المطلب الأول: فضل محمد ﷺ على الخلق بالسيادة                   |
| ٥١ | المطلب الثاني: فضل محمدﷺ بأنه رحمة للعالمين                   |
| ٥١ | ضرب في الدنيا وهو قسمان                                       |
| ٥١ | القسم الأول: الرحمة العامة في الدنيا                          |
| ۲٥ | القسم الثاني: الرحمة الخاصة في الدنيا                         |
| ۲٥ | ضرب الآخرة وهو قسمان                                          |
| ۲٥ | القسم الأول: الرحمة العامة في الآخرة                          |
| ٥٣ | القسم الثاني: الرحمة الخاصة بأمته في الآخرة                   |
| ۲٥ | المطلب الثالث: المقام المحمود يوم القيامة                     |
| ٥٧ | المطلب الرابع: فضل محمدﷺ بأنه أول من يدخل الجنة من الخلق كلهم |
| ٥٨ | المطلب الخامس: فضل محمدﷺ بشهادته على جميع الخلائق             |
| ٦١ | المبحث الثاني: فضل محمد ﷺ على الأنبياء والمرسلين              |
| ٦١ | المطلب الأول: تفضيل محمدﷺ على الأنبياء بختم الرسالة           |
| ٦١ | مظاهر ختم الرسالة                                             |
| ٦١ | أولاً: فضلها بكمال الدين والشريعة                             |
| ٦٣ | ثانياً: فضلها بثبات الشريعة وعدم قبولها للنسخ                 |
| ٦٤ | المطلب الثاني: فضل محمدﷺ على الأنبياء بعموم الرسالة           |
| ٦٥ | المطلب الثالث: فضل محمد ﷺ على الأنبياء بكثرة المعجزات ودوامها |
| ٧. | المطلب الرابع: فضل محمدﷺ على الأنبياء بالشفاعة                |
|    |                                                               |

| ٧١  | المطلب الخامس: فضل محمد ﷺ على الأنبياء بأن رفع له ذكره                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣  | المطلب السادس: فضل محمدﷺ على الأنبياء بالإسراء والمعراج                            |
| ۷٥  | المطلب السابع: فضل محمد 義 على الأنبياء بخصال لم تعط لنبي قبله                      |
| ۸۳  | المبحث الثالث: تفضيل محمد ﷺ على الأنبياء بذكره قبل بعثته                           |
| ۸۳  | المطلب الأول: تفضيل محمد الله على الأنبياء بذكره في الكتب السماوية السابقة         |
| ۸٥  | المطلب الثاني: تفضيل محمد رضي على الأنبياء بذكره على ألسنة الأنبياء والمرسلين      |
| ۸٧  | المطلب الثالث: فضل محمد ﷺ بشهادة أهل الكتاب له                                     |
| ٩.  | الفصل الثالث: فضل أمة محمد ﷺ                                                       |
| ٩.  | المبحث الأول: فضل أمة محمد ﷺ على جميع الأمم                                        |
| ۹ ۱ | أولاً: فضل أمة محمدﷺ على جميع الأمم بخير نبي                                       |
| 9 7 | ثانياً: فضل أمة محمد ﷺ على جميع الأمم بخير كتاب                                    |
| ٩٣  | ثالثاً: فضل أمة محمد الله على جميع الأمم بخير الشهور شهر رمضان                     |
| 90  | رابعاً: فضل أمة محمد ﷺ على جميع الأمم بخير الأيام يوم الجمعة                       |
| 90  | خامساً: فضل أمة محمد والله على جميع الأمم بالوسطية والشهادة على الأمم              |
| ٩٧  | سادساً: فضل أمة محمدﷺ على جميع الأمم بأن سماها الأمة المجتباة                      |
| ٩٧  | سابعاً: فضل أمة محمد على جميع الأمم بتورثها عقائد الأنبياء السابقين                |
| ٩ ٨ | ثامناً: فضل أمة محمدﷺ على جميع الأمم أنها الأمة المحفوظة المرحومة                  |
| ٩ ٨ | تاسعاً: فضل أمة محمدﷺ على جميع الأمم بالتيسير وعدم الحرج                           |
| 9 9 | عاشراً: فضل أمة محمد رضي على جميع الأمم بالعفو عنها في حديث النفس والوسوسة         |
| ١   | الحادي عشر: فضل أمة محمد ﷺ على جميع الأمم بعفو الله عن خطأها ونسيانها وما          |
|     | استكرهت عليه                                                                       |
| ١   | الثاني عشر: فضل أمة محمد الله على جميع الأمم بصلاة العشاء                          |
| 1.1 | الثالث عشر: فضل أمة محمد على على جميع الأمم بالستر على أعمالهم بالقبول والرد       |
| 1.7 | الرابع عشر: فضل أمة محمدﷺ على جميع الأمم بالسلام والتأمين                          |
| ١٠٣ | الخامس عشر: فضل أمة محمد الله على جميع الأمم بالسحور للصوم                         |
| ١٠٣ | السادس عشر: فضل أمة محمدﷺ على جميع الأمم بتعداد أنواع الشهادة فيها                 |
| ١٠٤ | السابع عشر: فضل أمة محمد                                                           |
| 1.0 | الثامن عشر: فضل أمة محمد رض على جميع الأمم بالغر والتحجيل                          |
| 1.0 | التاسع عشر: فضل أمة محمدﷺ على جميع الأمم بالنصر والتمكين ليوم الدين                |
| ١٠٧ | العشرون: فضل أمة محمد رضي على جميع الأمم بأنها أكثر عدد الجنة والأولون في دخولها   |
| ١٠٨ | الحادي والعشرون: فضل أمة محمد ﷺ على جميع الأمم بعظم شفاعة بعضها لبعض               |
| ١٠٨ | الثاني والعشرون: فضل أمة محمد على على جميع الأمم بدخول الكثير منها الجنة بغير حساب |

| 111   | المبحث الثاني: تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد الثاني: تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد الله المعالمة ا |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111   | المطلب الأول: فضل الصحابة على جميع الأمة بالسبق للإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 118   | المطلب الثاني: تفضيل الصحابة على جميع أمة محمد بصحبة النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118   | المطلب الثالث: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بذكرهم في الكتب السماوية السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110   | المطلب الرابع: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بمدح القرآن لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17.   | المطلب الخامس: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بزيادة محبتهم وطاعتهم للرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٢٣   | المطلب السادس: تفضيل الصحابة على جميع الأمة بجهادهم مع رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٧   | الفصل الرابع: فضل أهل الشام على كثير من الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144   | المبحث الأول: فضل بلاد الشام بفضل بلادهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٢٨   | المطلب الأول: فضل الشام بذكر بركتها وقدسيتها في القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣١   | المطلب الثاني: فضل الشام بذكر الرسول إلله لفضلها في السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177   | المطلب الثالث: فضل الشام بالمسجد الأقصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170   | المطلب الرابع: فضل الشام بمهبط الأنبياء وملتقى الرسالات فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٤٤   | المطلب الخامس: فضل الشام بأنها أرض الجهاد والرباط إلى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.   | المطلب السادس: فضل الشام بأنها أرض المحشر والمنشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101   | المبحث الثاني: فضل أهل الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101   | أولاً: فضل أهل الشام بدوام الجهاد والرباط فيهم إلى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107   | ثانياً: تمايز أهل الشام بالنصر والتمكين وأنهم قدر الله في اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٥٨   | ثالثاً: تحقيق أهل الشام لبعض الخصال التي ذكرها فيهم النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 109   | رابعاً: إخبار النبي عن فضلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171   | الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٦٤   | فهرس الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨٣   | فهرس الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 / 9 | فهرس الأعلام المترجم لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.   | مراجع البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.   | أولاً:كتب التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197   | ثانياً:كتب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٩٣   | ثَالثاً: كتب التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 £  | رابعاً: كتب الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190   | خامساً: كتب السيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| سادساً: كتب التاريخ      | ١٩٦ |
|--------------------------|-----|
| فهرس المحتويات           | 197 |
| ملخص الرسالة بالعربية    | 7.7 |
| ملخص الرسالة بالإنجليزية | ۲.٤ |

### ملخص الرسالة

هذا البحث يتحدث عن موضوع من مواضيع القرآن الكريم، وهو بعنوان فضل محمد هذا البحث يتكون هذا البحث من مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

الفصل الأول: سنة الله في التفصيل بين الخلائق، وقد قسمت فيه التفضيل بين الخلائق إلى عدة أقسام، منها تفضيل الآدميين المؤمنين على جميع الخلائق، منهم الملائكة، والجن، والأنعام. ثم تفضيل الآدميين المؤمنين بعضهم على بعض، وذلك بخصال معينة، إما بالنبوة وإما بالإيمان. ثم بينت فضل الأنبياء بعضهم على بعض، كالمفاضلة بين الرسل والأنبياء، ثم المفاضلة بين أولى العزم منهم، وباقى الأنبياء، ثم المفاضلة بين أولى العزم منهم، وباقى الأنبياء، ثم المفاضلة بين أولى العزم فيما بينهم.

الفصل الثاني: فضل محمد وفيه بينت فضل محمد الخلق كلهم بخصال، وميزات جعلها الله له، كالسيادة على البشر جميعهم، وجعله رحمة للعالمين، وشفاعته لهم يوم القيامة ببدء الحساب، ثم بينت فضله على الأنبياء جميعهم، وذلك بعموم رسالته، وذكره في الكتب السماوية السابقة قبل بعثته، ثم كثرة معجزاته، المادية والمعنوية، ثم حاجتهم له يوم القيامة بالشهادة لهم على أقوامهم.

الفصل الثالث: بينت فيه فضل أمة محمد على على الأمم كلها، حيث أن الله تعالى جعلها خير أمة أخرجت للناس، وأن الله تعالى جعل لها الإسلام ديناً وهو خير الأديان، وأن جعل محمداً رسولاً لها وهو خير الأنبياء، وأن جعل القرآن كتابها وهو خير الكتب السماوية. ثم بينت أن الله تعالى فضلها على الأمم كلها باستمرار الجهاد فيها. ثم بينت سنة التفاضل في أمة محمد على النها، كتفضيل الصحابة على جميع الأمة، ثم تفاضلهم فيما بينهم، وذلك إما بالإيمان أو كثرة الإنفاق في سبيل الله، أو السبق لنصرة دين الله.

الفصل الرابع: وقد خصصته لبيان فضل الشام وأهلها على أمة محمد الله بعد الصحابة، وذلك بوجود المقدسات في أرض الشام، وخاصة المسجد الأقصى، ثم إنها مهبط الأنبياء، وملتقى الرسالات السماوية، وأنها أرض المحشر والمنشر إلى يوم القيامة، أما أهلها فهم بشرى النبي أنهم الفئة الثابتة إلى يوم القيامة على حقها، وهي القاهرة لعدوها، والموعودة بالنمر من الله ، ثم هم في جهاد ورباط إلى يوم القيامة، بأنهم هم المقاتلون لليهود والدجال في آخر الزمان.

ثم الخاتمة: وقد ضمنتها أهم النتائج والتوصيات

This chapter entitled by the preference of Mohammad's nation over all nations. So this chapter shows that Allah made this nation the best nation raised up for people. In addition, Allah made the Islamic religion its religion since it is the best of all. And made Mohammad(pbuh) who is the best prophet of all, its prophet. Besides, he made the Holy Koran its book which also is the best of all.

After that, I explained that Allah preferred the Islamic nation over the nations by making Al Jihad everlasting for it. Another thing which this chapter shows is the preference among Mohammad's nation.

### **Forth Chapter:**

It is specialized to show the preference of Belad Al Sham (Palestine, Syria, Lebanon and Jordan) and its people over Mohammad's nation since it has holy places specially Al Aqsa mosque and it is the land of prophets. In addition, it is the meeting point of divine religions and the land of resurrection.

Moreover, this chapter shows that Belad Al Sham's people will be fixed on their rights for the Day of Resurrection. They are also in Jihad to the Day of Judgment and they are promised to be victorious.

#### **Conclusion:**

It contains the results and recommendations.

### **Summary**

This research talks about one of the holy koran topics which is the virtue of Mohammad(pbuh).

This research consists of introductory chapter and four chapters

### **Introductory Chapter:**

This chapter includes the importance of the topic, the causes of choosing it and the aims. Moreover, it talks about the previous studies, the method and the plan of the research.

### First Chapter:

Entitled by the way in which Allah prefers among his creatures. The preference among the creatures is divided into many types. Firstly, the preference of the theist human beings( believers) over all the creatures including angels, jinn and all that exists. Then, the preference between the believers at each other in many ways: the prophecy or the faith. After that, I explained the preference among the prophets at each other and between the prophets and the messengers. Even, between messengers(of old) (Olo Al Azem) and the other messengers. Also between Olo Al Azem on each other.

### **Second Chapter:**

Entitled by the virtue of Mohammed (pbuh).

This chapter talks about the preference of Mohammed (pbuh) on all the creatures in many features and qualities which Allah gave him: his sovereignty over all human beings, his mercy to Al Alamin (mankind, jinn's and all that exists) and this intercession in the Day of Resurrection. Then, his preference on all the prophets since he is mentioned in all the previous heavenly books before his mission.

After that, mentioning his material and moral miracles and the prophets, need for him in the Day of Resurrection in order to testify on their people

#### Third Chapter: